



ملك بدون ألف



الّه

السكت على كل حرف سكتة لطيفة من غير تنفس وإظهار الميم عند الميم

يُومِنُونَ

بدال الهمزة واوأ مدية (الموضعين)

إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَندُرْتُهُمْ أَمْلَمَ لَنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِأَلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَنْ مِنْ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْغُرُهِنَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَـزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَاكَانُواْ يَكْذِبُونَ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اللَّهُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ اللَّ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ السُّ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمُ فِي طُغْيَننِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلضَّلَالَةُ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت يَجْنَرتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ اللهُ

عَالَّن لَرْتَهُمُرُ تسهيل الهمزة الثانية وإدخال ألف سنعما

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ مدية

بِمُومِنِينَ أبدال الهمزة واوأ مدية

يُكَذِبُونَ ضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال

أُنُومِنُ إبدال الهمزة واوأ مدية

السُّفَهَاءُ أَلاَ وصلاً إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

ر برور مستهزون ضم الزاي وحذف الموذة

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّاۤ أَضَآءَتْ مَاحَوْلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَتٍ لَّا يُبْصِرُونَ (١٠) صُمَّ بُكُمُ عُمْنُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ الله الْوَكَصَيْبِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ لَصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَنِفِرِينَ اللَّهِ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَدُ هِمُّ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُ واْرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَكَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ اللَّهُ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانَزُّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْشُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِذَتْ لِلْكَيفِرِينَ (اللَّهُ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِذَتْ لِلْكَيفِرِينَ (اللهُ

فَاتُوا إبدال الهمزة ألفاً

وَيَشِر ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ لُرِّ كُلَّمَا رُزِقُواْمِنْهَامِن ثُمَرَةٍ رِّزْقَا ْقَالُواْ هَنذَاالَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ عَمْتَشَلِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجُ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِءَ أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمٌّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِهِ ۗ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمِيتَ لَقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ اَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٧) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ رُجَعُونَ (١) هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّكَمَاءَ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَلُو تَوْ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ



وَهُوَ

بَاتِينَكُمُ مِنِي بدال الهمزة انفأ

إِسْرَه بلُ سهيل الهمزة مع التوسط وهو المقدم أو القصر (الموضعين)

-4000s

أَمَّا مُرُونَ إبدال الهدوة الفأ

يُوخَذُ إبدال الهمزة واوأ

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدُى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَآ أَوُلَيۡ إِكَ أَصْعَبُ النَّارِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ اللَّهُ يَبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَمْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ ٤٠٠ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓ أَوَلَكَافِرِ بِهِ - وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ اللَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ (اللهِ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئنَبُ أَفلًا تَعْقِلُونَ ١ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ اللهِ مَن يَظُنُونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهِ وَرَجِعُونَ اللهِ مَلْقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَلْقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ وَرَجِعُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ يَبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتِي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ عُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١٠٠

إِنِّيَ أَعْلَمُ

أبوني ضم البا، وحذف الهمزة

هَاؤُلاَءِ إن سهيل الهمزة الثانية

إِنْ أَعْلَمُ

لِلْمَلَيْمِكُهُ ضم الناه وصاد

سيتما ابدال الهمزة باء

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِمَآءَ وَنَحْنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ الله وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا أَمْ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلْتِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَنَوُلاِّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (اللهُ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ عَالَ يَعَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآيِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا لُبُدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ اللَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَّتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدُمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنِفِينَ الله وَقُلْنَا يَتَادَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمًا وَلَا نَقْرَبا هَانِهِ ٱلشَّجِرةَ فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٣٠) فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَكُمُ إِلَى حِينِ (٣) فَنَلَقَيْ عَادَمُ مِن زَّيِهِ عَكِلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ مُواللَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ

وَعَدْنَا

اَشَّخُدُمُّمُ إدغام الذال إدغام الذال

هِ نومِن إبدال الهمزة واوأ

وَإِذْ نَجَيَّنَاكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيُسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاَّ " مِن زَيِكُمْ عَظِيمٌ اللهِ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ فَ وَإِذْ وَعَلْمَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللهُ أَمْ عَفَوْنَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ الْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْنَبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ (اللهُ اللهُ عَالَكُمْ نَهْتَدُونَ (الله وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُوْمِهِ، يَعَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ اللَّي بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓ الْفَسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١٠٥٠ ثُمَّ بِعَثْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهِ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٧٠)

يشيخ بدال الهمزة باذ



يُعَفَّرُ بالياء المضمومة بدل النون، وفتح الفاء

قُولًا غَيْرَ

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْهَيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكَا وَقُولُواْ حِظَةٌ نَعْفِرْ لَكُرْ خَطَايَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَا فَبُدُّلُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَوْلًا غَيْرُ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رَجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (٥) ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَ فَقُلْنَا ٱصْرِب يِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا لَدْ عَلِمَ كُلُ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُ مُ كُلُوا وَاشْرَبُواْمِن رِزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبَرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَرَحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّ إِبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَك بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمَّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ (١١)

رُ**الصَّنبِينَ** عذف اليمزة

قِردةً خُلسِئينَ خَلسِئينَ

يَا مُرَكُمُ يَا مُن كُمُو إبدال الهمارة

> هر فر هر والم ابدال الواو همزد

بر مرو تومرون إبدال الهمزة واوأ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ ١٠ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْ أَمِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَلِيئِينَ ١٠ فَعَلْنَهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدُيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَّةً قَالُواْ أَنَةَ خِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانًا بَيْنَ ذَالِكَ فَأَفْ لُواْ مَا تُؤْمِرُونَ (١٠) قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآهُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ (١١)

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارِيُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبِقَرَ تَشَكِبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ فَالَ إِنَّهُ مِنْ فُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةً فِيهَأْقَ الْوَا ٱلْتَنَ جِنْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ١٠٠ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ تُمْ فِيمَّ وَإِلَّهُ مُغُرِجُ مَّا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ اللَّهُ عَنْ فَقُلْنَا أَضْرِيُوهُ بِبَعْضِهَأَ كَذَالِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ أُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَّ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةٌ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله المُفْظَمَعُونَ أَن يُومِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓ أَ أَتَحُدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ اللَّ

اكن ابن وردان حذف الهمزة ونقل حركتها

جيت إبدال الهمزة ياءً

فَأُدَّارَ ثُمُمُ بيدال الهمزة النا

فَهُیَ اِسْکَانِ النِیا،



مِن خَشْيَةِ بنفاء

يُومِنُوا إبدال الهمزة أَمَانِيَ تخفيف الياء مفتوحة

اً شَخَدُتُمُمُ إدغام الذال إدغام الذال

> خطيت آمر ألف بعد الهمزة (بانجمع)

إِسْرَة بيلَ تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّا وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَبِ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِدِء ثَمَنَّا قَلِي كُرٍّ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكُنِّبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ الله وَقَالُوا لَن تَمسَنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَتِهَامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ بَالَى مَن كُسَبَ سَيِئَةً وَأَحْطَتْ بِهِ، خَطِيتَ نُهُ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (١٠) وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنِيَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ مِلْ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْنِي وَٱلْيَتَكَيٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِهِ مُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ اللَّهِ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقُرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١ ثُمَّ أَنتُمْ هَا وُلا مِ تَقْلُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُحْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكرِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْإِثْم وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَكَرَىٰ تُفَنَدُوهُمْ وَهُوَ مُعَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءَ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٥٥ أُولَتهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواً ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَقَفَّيْ نَامِنَ بَعْدِهِ ، بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَنْ يَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ ۗ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَى ٓ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْثُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ مَ لَلَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ السَّ

تَظَّهُرُونَ تشدید الطاء ایدال الهدوه ایدال الهدوه ایسکان الهاء النگرومِنُونَ

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ مدبة بيسكما أبدال الهمزة ياءً

بر مر نومِن إبدال الهمزة واوأ

وهو

مُومِنِينَ إيدال الهمزة واوأ (الموضعين)

اَ شَخَدُ شُمُ إدغام الذال إدغام الذال

يَا مُركُمُمُ إبدال الهمزة الفا

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَلِّدَقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِيِّهِ عَلَكَ نَدُّ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ١ بِئْكُمَّا ٱشْتَرُواْ بِهِ وَأَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ فَبَآءُ و بِعَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِّ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُوِّمِنُ بِمَآ أَنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْلِيكَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أَفَّنَذُتُمُ ٱلْمِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنشُمْ ظَلْلِمُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا فَالْوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِنْكُمَا يَأْمُرُكُم بِهِ = إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ اللَّهِ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِٱلظَّالِمِينَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِعِهِ، مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّر وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُوكَ اللَّهُ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللهِ وَمَلَتِيكَ تِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَيفِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَت اللهِ وَمَا يَكُفُرُ بِهِاۤ إِلَّا ٱلْفَسِفُونَ ١٠٠٠ أُوَكُلُّمَا عَنْهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ بَكَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئبَ كِتَنْ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

لِلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

و ميكتيل إضافة ممزة مكسورة بعد الالف مع المد المنصل

يومنون إبدال الهمزة واوا مدية مِن خَلَقِ انتاء آل -

وَلَيْدِيسَ إبدال الهدوه

مِن خَيْرٍ اخفاه

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَنَكِنَ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أَنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَنرُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَدُّ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَيْنَ ٱلْمَرْ وَزُوْجِهِ عَ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَكُ مَا لَهُ وِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِنْسُ مَا شَكَرُواْ بِهِ = أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيِّ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ عَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَدَابٌ أَلِيتٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله مَّا يُوَدُّ ٱلَّذِيكَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلُ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرِمِن زَّيِّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْنَصُ برَحْ مَتِهِ ، مَن يَشَاءُ وَأَلَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ السَّ

ه مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْمِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠ أَلَمْ تَعْلَمْ أَكَ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ أَمْ تُرِيدُون أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا سُمِ لَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْرَ بَٱلْإِيمَٰن فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّابِيلِ اللهِ وَدَّكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِةِ ۗ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَوةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ الله وَقَالُواْلَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَنْرَيْ " تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلُ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ اللهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الله



**نَاتِ** إبدال الهمزة الفأ

ياتي إبدال الهمزة الفا

مِن حَيْرِ اخفاء

أَمَانِيهِمُ إسكان الياء مدية وكسر الهاء

وهو

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْمَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ السُّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن مَّنَعَ مَسَجِدً ٱللَّهِ أَن يُذْكُرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أَوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدُخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزَيٌّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْعَرُبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهَ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَهُ. قَانِنُونَ ﴿ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، كُن فَيَكُونُ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا أَلَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ٓ ءَايَةٌ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ

تاتینا ابدال الهنود الفا

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتُهُمْ قُلْ إِنَ هُدَى اللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلاَوْتِهِ ۚ أُولَئِيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ عَلَى المُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ (١١) يَبَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ ٱذَكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا لَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ الله ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكِيَّ إِبْرَهِعَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَ هُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيِّتِيَّ قَالَ لَا يَّنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبِيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأَتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي وَعَهِدْنَا ٓ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْمَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلشُّجُودِ اللهُ عَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلْذَا بَلَدًا عَامِنًا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ، مِنَ ٱلتَّمَرَتِ مَنْ عَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَقَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (اللهُ)

يومنون ابدال الهمزة واوأ

إِسْرَ ويلُ سهيل الهمزة مع التوسط أو القصر



عَهْدِیَ وقع الباد

وبيس

وَأُوصَى فَمِرَةُ مَفْتُوحةً ثم واو ساكنة والمساد وتخفيف الصاد ألم كالما ألم كالما ألم كالما الهمزة الثانية وسال وسالاً

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُالْقُوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَنِعِيلُ رَبَّنَا لَقُبَّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ رَبِّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُّ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١١) رَبِّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ ۗ وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ ٱلْعَلْمِينَ اللهِ وَوَضَّى بِهَا إِبْرَاهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَكِنِنَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللهُ أَمْ كُنتُمْ شُهَداءً إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهُكَ وَإِلَنَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَلِحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهِ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَاكَسَبَتْ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُم وَلا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَدَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَمْ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهِ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ، فَقَدِ ٱهْتَدُواْ قَإِن نُوَلَّوْا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٌ فَسَيَكُفِيكُهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ الله صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ. عَيدُونَ اللهِ قُلُ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَعْنُ لَهُ مُعْلِصُونَ السَّ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِ عَمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَدَرَيُّ قُلْ ءَأَنَهُ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كُتُمَ شَهَادَةً عِندُهُ، مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمُّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ

وهو

وهو

يَقُولُونَ الدال الناء الدال الناء عَا أُنتُمِيُ

عانتم و تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال では、

كِشَاءُ إِلَى رجهان: ١.إيدال الهمزة الثانية

إيدال الهمزة الثانيا واوأ مكسورة ووقع القدم وهو القدم بينايا الهمزة بينايا والياء

تَعْمَلُونَ إبدال الياء ناء

، سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل يَلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَثَاَّهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ اللَّ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُّ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُونٌ رَّحِيمٌ اللهُ قَدْ زَرَى تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَلُهَأْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً, وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِهِمٌّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ السُّ وَلَهِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ السَّا

**يَاتِ** بدال الهمزة الفأ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١١٠ ٱلْحَقُّ مِن رِّيكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمَّرِّينَ ١٠٠ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُو مُوَلِّهَا فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ اللَّحَقُّ مِن زَّبِكُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَيْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ كُومِنْ حَيَّثُ خُرَجْتَ فُولِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَلِيْنَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (١٠٠٠) فَأَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَاتَكُفُرُونِ (اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿٥٠٠﴾

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُ أَبُلُ أَحْيَآ وُلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ اللَّهِ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَاتِّ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ الله أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِن زَبِهِمْ وَرَحْمَةُ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴿ فَي إِنَّ ٱلصَّفَاوَ ٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَ مَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِ مَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُّ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِنَاتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيِّنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُوْلَتِهِكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ وَنَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِيكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خلادين فِيهَ لا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنظرُونَ اللهُ عَنْ إِلَهُ وَرَجِدُ لَآ إِلَهُ إِلَهُ وَاحِدُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوا لَرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ الله



إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجَرى فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةِ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيْحِ وَالسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (١٦٥) إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَكَدَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ الله يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ اللهَ إِنَّمَا يَأْمُوَكُم بِالسُّورَةِ وَٱلْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ (اللهُ)

إِنَّ عسر الهمزة وَ إِنَّ عَسر الهمزة

يَامُرُكُمُمُ إبدال الهمارة الميتة كسر الياء ونشديدها

فَمَنُ مُ اصطرًا اللون وكسر ويستدي بهمزة ويستدي بهمزة كفيره لأن كالكسر عارض

إبدال الهمزة

وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلَوْ كَاكَ ءَاكِآ وُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللهِ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَلُ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآةً وَنِدَآةً صُمُّ الْكُمُ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ ١٧٧ } إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِ ع لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ أَضْطُلَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أَوُلَيْكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يُوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلصَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَكَا أَصْبَرُهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (اللهُ)

400 P

لَّيْسَ الْبِرُّ ضع الراء

ألْبَاسَاءِ إبدال الهمزة

الكاس إبدال الهمزة الفا

﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبَرَّ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلْكِنْبِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَانَّ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِذَوِى الْقُرْبَ وَالْمَالَ عَلَى عُبِّهِ عِنْ وَالْمَالَ عَلَى عُبِّهِ عِنْ الْمُعَلَى عُرِيدًا وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّابِيلِي وَالسَّابِيلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُدُواً وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَالطَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْخُرُ بِٱلْخُرُ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْيُ فَهُنَّ فُهُ مِنْ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱلْبَاعُ لِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانَّ ذَالِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيتُ ﴿ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيُواةً \* يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ السَّ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعُدَمَاسِمِعَهُ وَفَإِنَّمَا إِثْمُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الس

فمن خَافَ طعام مَسَنَكُونَ اُلدَّاعِ دَعَانِء إثيات الياء وصلاً لا وقفاً

فَمَنْ خَافَ مِن مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بِيَنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍّ فَمَن كَارَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِـدَّةٌ أُمِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَكَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَلِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرً لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لِكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُر رَمَضَانَ ٱلَّذِيّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَيَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِّ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةُ مِّنَّ أَتَامٍ أُخَرُّيُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١١٥ وَإِذَاسَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانُّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١٠٠

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ يِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَا نُوكَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَكْنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَعُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِثُمَّ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلُ وَلَا تُبَيْشُرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاحِدُّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَا تَقْرَبُوهَ أَلَكُنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ ع لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ فَ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلُ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَبِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِ اوَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّعَٰنَّ وَأَتُواْ ٱلْبُهُوتِ مِنْ أَبُورِهِا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللهِ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُرُ وَلَا تَعَـ مَدُوا إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْسَدِينَ اللَّهِ

فاكن ابن وردان، مذف الهمزة ونقل حركتها

تَاكُلُواْ إبدال الهمزة الفا

لِتَاكُلُواْ إبدال الهداة النا



تَاتُواُ إبدال الهمزة أنفأ

واتوا ابدال الهمزة

وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِحَتَى يُقَايِلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَائِلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَنَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّ فَإِنِ ٱنهُوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِينُ يِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (١٠٠٠) ٱلشَّهُ رَاكْ رَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَنتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱلنَّهُ لُكُةُ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ١٥ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُهُرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِيُّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُو حَتَّى بَبْلُغَ ٱلْهَدَى مَحِلَهُ مَ فَنَ كَانَ مِنكُم مَّ مِيضًا أَوْ بِدِءَ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ عَفِدْ يَدُّ مِن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا آمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَيَج فَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيُ فَنَ لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحُجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُن أَهْلُهُ, حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١١١)

رَّاسِهِ ع إبدال الهمزة الفا

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُمَّعْ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ الْحَجَّ فَلارَفَتَ وَلَافُسُوفَ وَلَاحِدَالَ فِي ٱلْحَجَّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوَّ دُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُونَ وَٱتَّقُونِ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن زَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُوا ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْ عَر ٱلْحَرَامِ وَٱذْكُرُوهُ كُمَا هَدَنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ -لَمِنَ ٱلضَّالِينَ اللهُ ثُمَّ أَفِيضُواْمِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغُفِرُ وَٱللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ الله فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكُرُهُ ءَاكِآءَ كُمْ أَوْأَشَكَدُذِ كُرَّا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعَولُ رَبِّنَآ ءَالِنَافِي ٱلدُّنيَاوَمَا لَهُ فِ ٱلْأَخِرَةِمِنْ خَلَقِ اللَّهُ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا عَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهِ أُوْلَيْكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللهُ

فلارفث الإدغام الإدغا

مِن خَلَنقِ بنناء



﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي آيَامِ مَعْدُودَتَ فَمَن تَعَجَّلَ فِي وَمَن تَعَجَّلَ فِي وَمَنْ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَتَ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَمَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ اتَّقَى اللَّهُ وَاعْدُونَ اللَّهُ وَاعْدُونَ اللَّهُ وَمَن وَاتَّعُواْ ٱللَّهُ وَاعْدُونَ اللَّهُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْ الدُّنْ اوَيُشْهِدُ ٱللَّهُ عَلَى مَافِي قَلْبِهِ وَهُو آلدُ الْحِصَامِ اللَّهُ وَإِذَا تَوَلَى سَعَى فَي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَيُهْ إِلَى الْحَرْثَ وَٱلنَّسَلُ وَٱللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤرِثَ وَٱلنَّسَلُ وَٱللَّهُ فَي الْمُرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَيُهْ إِلَى الْحَرْثَ وَٱلنَّسَلُ وَٱللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الللْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ

وگھو اسكان الها،

وكبيس

اً للسَّسِلْمِ بفتح السين

ياتيهم ابدال الهمزة النا

وُالْمَلَيْمِكَةِ كسر النا، وصلا وَٱلْمَكَيْمِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠

سَلَ بَنِي إِسْرَ عِيلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةِ بِيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ اللَّهِ ثُرِينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (اللهُ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيَّىٰ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنكَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ بَغَيْاً بِيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَكَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ عُواللَّهُ يُهَدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْ خُلُواْ ٱلْجَنَّكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآهُ وَٱلضَّرَّاهُ وَزُلْزِلُواْحَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ.مَتَى نَصَّرُاللَّهِ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبِ اللَّهِ عَرِبِ اللَّهِ عَرِبِ اللَّهِ عَرِبِ اللَّهِ عَرَبِ اللَّهِ عَرَبِ اللَّهِ عَرَبِ اللَّهِ عَرَبِ اللَّهِ عَرَبِ اللَّهِ عَرَبِهُ اللَّهِ عَرَبِهُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَّهُ عَلّ مَآ أَنفَقُتُم مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَتَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلُ وَمَاتَفَعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُ (١٥٠)

إِسْرَة يلَ سهيل الهمزة مع التوسط أو

لِيُحْكُمُ

يَشَاءُ إِلَى وجهان:

١. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

يَاتِكُمُّ إبدال الهمزة الفا

البالسآء إبدال الهمزة الفا

مِن خَيْرِ إخفاء (الموضعين) وهو إسكان الهاء (كل المواضم)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوكُرُهُ لَكُمْ وَعُسَىّ أَن تَكُرُهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُوا شَيْعًا وَهُوشَرٌ لَكُمُّ وَأَللَّهُ يُعْلَمُ وَأَنتُ مُ لَاتَعْلَمُونَ اللَّهِ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلَ اللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَاللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَّى يُرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتْ وَهُوَكَافِرٌ فَأُوْلَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْكِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُوكَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ ﴿ إِنَّ الْحَمْرِ اللَّهِ عَنِ ٱلْحَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُمِن نَفْعِهمَّا وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوُّ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمُ أَلَّا يَتِ لَعَلَّاكُمْ تَنَفَكُّرُونَ (١١٠)



فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرةِ وَيُسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَهَيَّ قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشَآءَ اللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكُتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَ أُخُرُ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُولَتِهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، وَثُمَيْنُ ءَايَنتِهِ عِلِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَّكُّرُونَ اللَّهِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُهُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَنُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهَ نِسَآ وَكُمُ حَرْثُ لَكُمُ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِغْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهٌ وَكِثِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ عَلَوْا اللهَ عُنْ ضَاةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُوا وَتُصْلِحُوا بِينَ النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدُ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدُ

يومِنَّ إبدال الهمزة واواً

مُومِنَهُ حَكِرُ حَكِرُ ابدال الهمزة ولواً، مع الإخفاء

> يُومِنُواُ إبدال الهمزة واواً

م و من مومن معرف معر ابدال الهمزة واواً مع الإخفاء

فَاتُوهُنَّ إبدال الهمزة ألفاً

فَاتُواْ إبدال الهمزة أنفأ

شيتم إبدال الهمزة ياه

المومنين

و المحكم يواخدكم ابدال الهمزة واوأ مفتوحة ( الموضعين )

يُولُونَ إبدال الهمزة واوأ

يُومِنَّ ابدال الهمزة واوأ

تَاخُذُوا إبدال اليمزة الفا

يُخَافًا صلى

فَإِن خِفْتُمُ نِنِنَا،

زُوْجًا غيره، غيره،

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ (١٠٥) لِلَّذِينَ يُوْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرُ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدُ اللَّهُ وَأُورُ رُحِيدُ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ (١٠٠٠) وَٱلْمُطَلَّقَدَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَإِصْلَحًا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمُ ﴿ الطَّلَقُ مَنَّ تَالِّ فَإِمْسَاكُ مِعَرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافًا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَالرَجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا ٱفْنَدَتْ بِهِ أَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعُتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدُّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١١٠ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًاغَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظُنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٣)

وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَكَفْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُونٍ أَق سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنُدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَ لِكَ فَقَدٌ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴿ وَلَا نَنَّخِذُوٓاْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ هُزُوّاً وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِنْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمُعْرُوفِ ۗ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ-مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكُمْ أَزَكَى لَكُرُ وَأَطْهَرُوا لللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانْعُلَمُونَ اللَّهِ ﴿ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة فَعَلَالْوَلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمُعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاَّلً وَالِدَهُ إِولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ ، بِولَدِهِ = وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًاعَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ الوَلدَكُرُ فلاجُناحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّهُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الس

هر فرقًا إبدال الواو معزة

يومن ببدل الواو



تُضكارً إسكان الواء مِن خِطْبَةِ اخفاء النِسَاءِ أَوَّ ابدال الهمزة انثانية باء مفتوحة

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بأَنفُسهنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُ وفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الس وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْأَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَتَكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئَابُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَآخذُرُوهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيمٌ ١٠٠ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْوُسِع قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَعَا بِٱلْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ السَّ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَيْصَفُ مَا فَرُضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ اللَّهِ وَلَا تَنسَوُ ٱلْفَضْ لَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ كُمَاعَلَّمَكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الْ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأُزُورِجِهِم مُتَكَا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِينُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِينُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ بِٱلْمَعُ وِفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ اللَّهِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللهُ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَلْكِنَّ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيكُ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَيْهِرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُكُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (60)

فَإِن خِفْتُهُمُو التناء

وصِيّة

فَإِن خَرَجْنَ نِنْنَا،



فيض عفه و حدف الألف وتشديد العين وضع الفاء وسع الفاء

بالصناد بدل السين إِسْرَآه بِلَ تسهيل الهمزة مع التوسط أو الفصر

موت إبدال الهعزة واوأ

مريق إبدال الهمزة واوأ

يانيكم ابدال الهمزد النا

مومنين أبدال انهمزة واوا

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ قَالُواُ لِنَبِي لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَايِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَاتِلُوّاً قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا ثُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَكِرِنَا وَأَبْنَآبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تُولُّواْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِإِلْظَالِمِينَ ١٠ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓ اللَّهِ اللَّهُ المُلْكُ عَلَيْمُ الْحُلُّكِ عَلَيْمُ الْحُنُّ الْحُلُّكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَحَةً مِن الْمَالِّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْحِسْمِ وَٱللَّهُ يُوْتِي مُلْكُهُ. مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِنُعُ عَلِيمٌ ﴿ (١٤٧) وَقَالَ لَهُ مْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ وَأَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا تَكُكُ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِكُةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (اللَّهُ)

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُ بِنَهَ رِفَكُن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي ٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ ۚ فَشَرِبُواْ مِنْ هُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّاجَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَالَّذِينَ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودٍهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئْ مِ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً إِلاَّ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهِ عَلَيْتُ مِعَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهِ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْرَبِّنَ الْفُرِغُ عَلَيْنَاصَ بْرًا وَثُكِبِّتْ أَقَّدُامَنَ اوَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ فِرِينَ اللَّهِ وَقَتَلَ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُرِدُ كِالْوِتَ وَءَاتَ لَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاكَآمُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْكَكِمِينِ ﴿ قَالَ وَالْكَ وَالِكَ مُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ السَّ

منع الباء غرفة فتع النين

فيكتم فيكة إبدال البعدة

قَلِيكَةِ غَلَبَتَ

إخفاء

دونع كسر الدال وفتح الفاء وألف بعدها



﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُلُّمُ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسُّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِينِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرِّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقَّتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنفِقُواْ مِمَّا رُزَقْنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ أَلَظَّالِمُونَ ﴿ أَلَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ, سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ عَيْعَكُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَثُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الْ اللهِ إِكْرَاهَ فِي الدِينِّ فَدَتَّبَيَنَ الرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَكَن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْوُتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ

ياقي إبدال الهمزة الفأ

تَاحْدُه، إبدال الهمزة ألفأ

**وُهُوُ** إسكان الهاء

ويومن إبدال الهمزة واوأ

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِينَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفُرُوا أَوْلِيا أَوُّهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَلَّجٌ إِبْرَهِ عَم فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْي، وَيُمِيتُ قَالَ أَنَّا أُحْبِي - وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عِمُ فَإِنَ ٱللَّهُ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ الْوَكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْي عَدْدِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْئَةً عَامِ ثُمَّ بَعَثَةً.قَالَ كُمْ لِبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِأْنَةً عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِكَةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمَّا فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ (٢٠٠٠)

أَنَا أُحِيء بسات الآلف كمنفصل حركتين عركتين إبدال الهمزة أنفأ إبدال الهمزة فات

مِاْية إبدال الهمزة ياء مفتوحة

لَّبِثْتَّ إدغام الثاء فإالناء

لَبِثْتُ إدغام الثاء خالناء

لبِت إدغام الناء يؤالناء

كىسىرى بالراء بدل الزاي تومن إبدال الهمزة واوأ قصم هن

فصرهن كسر الصاد وترقيق الراء

م جراً نشدید الزاء

تشديد الزاي منونة وحذف الهمزة

يَاتِينَكَ إبدال الهمزة

مِّاْيَةُ

باء مفتوحة وبر و نصعف

يضعف حذف الألف وتشديد العبن

الغ الحيديات ه

حير اختاء رياء إبدال الهمزة

و مو يومِن إبدال الهمزة واوأ وَإِذْقَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَينَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرِّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّادُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ شُنْبُلَةٍ مِّأْتُةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاآءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُم اللهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ السلام الله عَوْلُ مُعَرُوفُ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَٱللَّهُ عَنِيُّ حَلِيمٌ إِنَّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْبَطِلُواْ صَدَقَنتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِبَّآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ, كَمَثَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وصَلْدَّالًا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّاكَسَبُواْ وَأَللَّهُ لا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفْرِينَ اللهُ

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًامِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُكِلِ جَنَّةٍ بِرَبُومٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلُهَاضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ أَنَّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ أَيُودُ أُحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ, جَنَّةً مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُهُ، فِيهَامِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبْرُ وَلَهُ, دُرِيَّةٌ ضُعَفَاءً فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَالِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَكتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرُجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَٰنِيُّ حَمِيدً الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوْيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ غِرَةً مِّنْهُ وَفَضْ لَا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللَّهِ يُوْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُّ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذً كُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَكِ اللَّهُ الْمُؤْلُوا ٱلْأَلْبَكِ اللَّ

بِـرُبُومَ بضم الراء

ويامركم ابدال الهمزة يوتي ابدال الهمزة واواً فَنعْ مَا إِسكان العين

وَتُوتُوهَا إبدال الهمزة ولواً

فَهُو إسكان الها.

وَنْكُفُرُ بالنون بدل الياء وسكون الراء

من خير إخشاء (كل المواضع)

وَمَآأَنفَقَتُ مِن نَفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِن نَكُذْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ اللَّهِ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعًا تِكُمُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَ لَهُمَّ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهُ وَمَاتُنفِقُوا مِنْ حَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٢٧٠) لِلْفُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيل ٱللَّهِ لَايستنطيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسِ إِلْحَافَآ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ مِنْ فَقُولَ أَمْوَلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِتَّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧١)

يَاكُلُونَ ابدال الهنزة

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ۗ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُواْ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوْاْ فَمَن جَاءَهُ, مَوْعِظَةٌ مِّن زَيْدِ عَ أَنْنَهُى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كَفَّارِ أَثِيمِ السَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَيْهِمْ وَلَا خُونُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّاْ إِن كُنتُ م<del>مُّوْمِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾ ۚ فَإِ</del>ن َلَمْ تَفْعَلُواْ فَأَدْنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُ وسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّ كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُلَكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فِيهِإِلَى ٱللَّهِ أَثُمَّ تُوُفَّ فَأَنِي كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ابدال الهمزة فأذنوا الهمزة فأذنوا الهمزة الفال الهمزة عسرة عسرة منم السين تصدّ أقواً

ياب إبدال الهمزة أثفاً ( الموضعين )

م گیمل هو اسکان الها، وصلا

الشُّهكاء أَن إبدال الهمزة الثانية باء مفتوحة

ألشمكام إذا وجهان: ١٠ إبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة وهو المقدم ٢٠ تسهيلها

تحكرة

حاضرة بتنوين سم

وَلَا يُضَارَّ إسكان الواء

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَأَحَتُهُوهُ وَلَيْكُتُ بَيْنَكُمْ كَاتِثُ بِأَلْكَدْلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمُ لِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيَّئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُعِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ وَإِلْكُهُ إِلْكَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأُمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهُدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُ مَا ٱلاُّخْرَيُّ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتَعُوَّا أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوٓ أَ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَاتَكُنُبُوهَا وَأَشْهِدُوٓ أَإِذَا تَبَايَعْتُمُ وَلا يُضَاّرُ كَاتِبُ وَلَا شَهِ يَدُّو إِن تَفْ عَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقٌ بِكُمٌّ وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٨١)

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَ نُ مُقَبُوضَ أَنَّ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوْتُعِنَ أَمَننَتُهُ، وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا تَكُتُمُواْ ٱلشُّهَا دُهٌّ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمُّ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيكُ ﴿ اللهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَافِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَوْتُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَلِّذِبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهَ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَّيْهِ ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَيْمِكَنِهِ ، وَكُنْبِهِ ، وَرُسُلِهِ - لَا نُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ - وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (١٠٠٠) لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوُ أَخْطَ أُنَّارَبَّنَا وَلَاتَحْمِلُ عَلَيْنَا ٓ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَيِّلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ﴿ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمَّنَا أَنتَ مَوْلَكِنَا فَأَنصُ رَنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفوينِ (٢٦)



فَلْيُؤْدِ

إبدال الهمزة واواً مفتوحة

ٱلَّذِي **اَ.وتُكِينَ** وصلاً: إبدال

وَالْمُومِنُونَ والمُومِنُونَ الدال التماة

تُوكَاخِذُنَا إبدال الهمزة واوا مفتوحة

أُخُطَاناً إبدال الهمزة الفا



الَّمْ اللَّهُ لا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ ٱلْقَيْوَمُ اللَّهُ لَزَّلُ عَلَيْكَ ٱلْكِذَبَ بِٱلْحَقِّي مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَينةَ وَٱلْإِنجِيلَ اللَّهِ مِن قَبْلُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ يجوز القد عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَنِيزُ ذُو ٱننِقَامِ اللَّهِ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ

شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَاءِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ

فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآأُولآ إِللهُ إِلَّا هُوَٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ هُو ٱلَّذِيّ أَنزِلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبِ مِنْهُ ءَايَنَ أُمُّ كَمَنَّ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئنب

وَأُخُرُ مُتَشَيِهَا اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَكِبُهَ

مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْمِيلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْمِيلُهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ

وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُّرُ

إِلَّآ أُوْلُواْ الْأَلْبَبِ ٧ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ

لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ جَسَامِعُ

ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبِّ فِيةً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادُ اللَّهِ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبِّ

إِنَّ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ لَن تُغْيِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا وَأُولَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ الله كَدَأْبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمَّ كَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمَّ وَٱللَّهُ شَكِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّهُ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَيِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةُ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِئَةٌ تُقَايِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يُرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْمَانِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَكَّاهُ إِنْ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِ ٱلْأَبْصَكِ إِنَّ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّكَاءِ وَٱلْبَيْنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَب وَٱلْفِضَكةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثُّ ذَلِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ,حُسْنُ ٱلْمَعَابِ (اللهُ ﴿ قُلْ أَوْنَبِثُكُم بِخَيْرِينِ ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّكَ اللَّهِ اللَّهِ الم تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاحُ مُّطَهَّكُرَةٌ وَرِضُونَ اللَّهِ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْمِسَادِ ١٠٠

-SI,

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ ﴾ [إنَّنَا عَامَنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَا وَقِمَا عَذَابَ النَّادِ (١١) ٱلصَّكبرينَ وَٱلصَّكدِقينَ وَٱلْقَدينِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغَفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ الله شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَهُ كَا مُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَايِمًا بِٱلْقِسْطِ لآ إِلَكَهُ إِلَّا هُوَالْفَرْسِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكُلُمُّ وَمَا أَخْتَكُفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (١) فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ أَتَّبَعَنُّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسُلَمْتُ مُ فَإِنْ ٱسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُدُو أَوَ إِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّا مَا عَلَيْكَ ٱلْبِكَافُةُ وَٱللَّهُ بُصِيرُ إِلَّهِ بَادِ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِّايَنْتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيَّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ اللهُ أُوْلَتِهِكَ أَلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينِ نَصِرِينَ اللهِ

ر ر ا**تّبعنِ**۔ ابنات الباء وسلأ

عَالْسَلَمَةُ مُر تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

يامرون إبدال الهمزة الفأ

أَلْرَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعُوْنَ إِلَى كِنَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولًى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ (٢٠) ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍّ وَغَرَّهُمُ فِ دِينِهِم مَّا كَانُواْ يُفْتَرُونَ ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِـزُّ مَن تَشَآهُ وَتُدِلُّ مَن تَشَأَةً بِيكِكَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْ لِّ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٧) لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أُولِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينِّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (١٠) قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبَدُّوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَقَءٍ قَدِيدُ اللَّ

لِيُحْكُمُ منهم الياء وفتح الكاف

تُوتِي إبدال الهمزة واوأ

المُومِنُونَ ابدال الهمزة واوا المُومِنِينَ الدال الهمزة ر مِن حَالِرِ اخفاء

مِنِي إِنَّكَ مِنْ الْبَاء

وَ إِنِيَ فتح الباء

وكفكها

زرياء باليمز المضموم مع المد المتصل (الموضعين)

يَوْمَ تَجِدُكُلُ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تَحْضَرًا وَمَاعَمِلَد مِن سُوِّءٍ تُودُ لُو أَنَّ بِينْهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُ وَفُ بِٱلْعِبَادِ اللَّهِ فُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرْ وُاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيثُ اللهُ قُلِّ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُوكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ أَصْطَفَيْنَ ءَادَمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَ اللَّهِ فُرِّيَّةً الْعَضُهَا مِنْ بَعْضِ ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللهِ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْزَنَ رَبِ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٣٠) فَلَمَّا وَضَعَتْهَاقَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُوكَٱلْأُنْتُ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمٌ وَإِنِّ أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ اللَّ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زَكِّرِيّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِا زَكَيِّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنَمْنِيمُ أَنَّى لَكِ هَلْذًا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٧٧)

هُنَالِكَ دَعَازُكِرِبًا رَبُّهُۥقَالَ رَبِّ هَبْلِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ (٣) فَنَادَتُهُ الْمَلَيْحَةُ وَهُوقَا إِيْمُ يُصَكِي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّيدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلُكُم وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ تِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَ لُمَا يَشَاءُ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لَ عَالِيَّةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثُةَ أَيَّامِ إِلَّارَمْزُأُواُذَكُر رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَيِبْحَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَ رِ اللهُ وَالْإِنْقَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يُكَمِّرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ فِسَاءَ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ يَعَرِّيهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللهُ إِن ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْفَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ١ إِذْقَالَتِ ٱلْمَلَيْحِكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَيِّرُكِ بِكُلِمَةٍ مِّنْهُ ٱلسَّمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مُرْمَعَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنِيا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (0)

زکرت<u>ا،</u>

بالهمز المشموم مع المد المتصل

وهو

لِيَ

إِسْرَة بِلَ جِيتُكُمُ إنى ألطَّكَيرِ طَتَهِا تَاكُلُونَ مُومِنِينَ

أنصكادي

وَيُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَهْلاً وَمِنَ ٱلصَّنلِحِينَ (١) قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَهُ يَمْسَسْنِي بَشَرٌّ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَايِشًا مُ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ﴿ إِنَّ ا وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْنَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلنَّوْرَئِهَ وَٱلْإِنْجِيلَ (١٠) وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنِي قَدْجِتْ تُكُم بِثَايَةٍ مِّن زَيِّكُمُّ أَنِّ أَغْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَحْمَةُ وَٱلْأَبْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَيِّتُ كُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي يُوتِكُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِيكَ (ا) وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَكِةِ وَلِأَحِلَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِنْتُكُر بِعَايَةٍ مِن زَّيِّكُمْ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ أَنَّ إِنَّا لَلْهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنْدَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ (٥) ﴿ فَلَمَّا آحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى اللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَا لَهِ اللَّهِ وَاشْهَا لَهُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٥٠)

رَبِّنَآءَامُنَّابِمَآ أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرِّسُولَ فَٱكْتُبْنَامَعَ ٱلشَّنهِدِينَ (٥٠) وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَيْنُ إِلَى وَمُطَهَرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَ فَرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ ﴿ فَالْمَاالَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِن نَنْصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا وَعَكِمُوا ٱلصَّكِلِحَاتِ فَيُوفِيهِمُ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّلِمِينَ (٧) ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ الله إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمْثُلِ ءَادَمْ خَلَقَ دُمِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ الْحَقُّ مِن زَّيِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مَن اللَّهُ مَر فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّنَتْتَهُلُفَنَجُعَللَّعَنْتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ اللَّهُ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ

فُنُوفِيهِ مُرد إبدال الياء الأدا منا لَهُوَ إحكان الهاء (الموضعين)

هنانتم سبيل الهمزة

المومنين إبدال الهمزة

إِنَّ هَلَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ فَإِن تَوَلُّواْفَإِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ الْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْبِ تَعَالُوْاْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُورُ أَلَّا نَعْ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهُ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُولُواْ ٱشْهَ دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهُ يَتَأَهْلُ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ عُأَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ هَمَّأْنَمُ هَتَوُلاءَ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عَ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يُعَلَّمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللهُ مَا كَانَ إِبْرُهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَاكِن كَاتَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهَ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ اَمُّنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَدَّت ظَاآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ لَوْيُضِلُّونَكُمُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ

يَتَأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّ وَقَالَت ظَايَهِنَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ اَمِنُواْ بِٱلَّذِيُّ أَيْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ عَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدُ مِّثَلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ بُحَاجُوكُمُ عِندَرَيِّكُمُّ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآةٌ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيكُ اللهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَامُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِ مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ۗ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِماً ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ بَلَىٰ مَنْ أُوفَىٰ بِعَهْدِهِ - وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ (٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْلَيْهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِ مَ وَلَهُمْ عَذَاتُ أَلِيكُرُ ٧٧)

تُومِنُواْ إبدال الهمزة واواً

يوتي إبدال الهمزة واوأ ووريد يوريد

(E)

تامنه إبدال الهمزة آلفاً (الموضعين)

يُؤْدِهُ

إبدال الهمزة وإسكان الهاء ( الموضعين ) و تيه إبدال الهمزة واوأ

تَعَلَّمُونَ فتع الناء وإسكان العين ولام مفتوحه مخففة

يكا مُركَّكُمُ و إبدال الهمزة ألفاً وضم الراء

أيا مُرْكُمُمُ إبدال الهمزة الفأ

عَالَيْنَكُمُ وَ نون مفتوعة وألف بعدها

ا أفررتمرو تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

وَأَخَدُتُمُو الدال الدال في الدال

تَبغُونَ در مو ترجعون بالناء بدل

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ لَ أَلْسِ نَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِكَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنتِهِنَ بِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدْرُسُونَ اللهُ وَلَايَأْمُرُكُمْ أَن تَنَّخِذُواْ الْلَكَتِيكَةَ وَٱلنَّبِيتِينَ أَرْبَا أَبَّا أَيَا مُرْكُمْ بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّ عَنَ لَمَا ٓءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَب وَحِكْمَةٍ ثُمَّرَجَاءَ كُمَّ رَسُولُ مُصَدِقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ، وَلَتَنصُرُنَّهُ وَقَالَ ءَأَقُورَتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمُ إِصْرِيَّ قَالُوٓا أَقَرَرَنا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنا مَعَكُم مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ (١٠) فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَنسِقُونَ (١٠) أَفْغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَاوَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (١٨)

وُهُو

قُلْ ءَامَنَكَ إِللَّهِ وَمَا أَنْ زِلَ عَلَيْ نَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونِ مِن زَّبِهِمْ لَانْفَرْقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَن يَبْتَعَ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَكُن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٥٠) كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهُمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أُولَتِهِكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَ كُةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ (١١) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَكَيْكِ هُمُ ٱلضَّكَ آلُونَ أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُ فَكُن يُقْبَكُ مِنْ أَحَدِهِم مِلْ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِ عَلَيْهِ الْوُلْيَدِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَالَهُم مِن نَصِرِينَ اللهُ

مرام ابن وردان: حذف الهمزة ونقل ضعتها إلى اللام 4000 4000 4000

إِسْرَتَه يلُ سهيل الهمزة مع التوسط أو القصر (الموضعين)

فَاتُوا ابدال الهمزة الفا

لَن نَنَا لُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَجْبُونِ وَمَانُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيدٌ ﴿ ﴿ فَكُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّالِّبَنِي ۗ إِسْرَتِهِ بِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَتِهِ بِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَكَةُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَكَةِ فَاتْلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِين الله فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلطَّلِمُونَ اللَّ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكُّهُ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ١٠٠ فِيهِ عَايِنَتُ بَيِّنَتُ مُقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَكَمِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ ﴿ فَأَلَيْكَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَدَآءُ وَمَااللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرِبِقَامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ يَرُدُّوكُم بَعَدَ إِيمَنيَكُمْ كَفِرِينَ الْ

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ أَوْ مَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطٍ مُّسْنَقِمٍ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَسُّمُ مُّسْلِمُونَ اللَّهِ وَآعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْمَا كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُور نَهْ مَدُونَ الن وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهِ وَلا تَكُونُواْ كَأَلَذِينَ تَفَرَقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ وَأُوْلَتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَا يَوْمَ تَلْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ مَا كَنَّ اللَّهُ عَالِمَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالَّالَّالَةُ اللَّالَّالَّالَ اللَّالَةُ اللَّاللَّالَّال

و يامرون إبدال الهمزة

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَنُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ال كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ إيدال الهمزة وَتَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكُثُرُهُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ الله لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ يُومِنُونَ وَإِن يُقَنتِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَايْنصَرُون السَّضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَلِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَّاءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ ۚ لَيْسُواْ سَوَآةً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةُ قَايَحةُ يَتَلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللهُ يُؤْمِنُونَ إِللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَتَيِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَمَا يَفْعَـُلُواْ

بالتاء بدل الياد مِنْ خَيْرِ فَكُن يُكَ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمُ إِلْمُتَّقِينَ اللَّهُ عَلِيكُمُ إِلْمُتَّقِينَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أُمُّوالُهُمْ وَلَا ٓ أُولَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكَ مَثَلِ رِيحِ فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرّْثَ قَوْمِ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُوما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِلَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآ أَمِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ قَدْبَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيِكَةِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ اللهَ هَاَّنتُمْ أَوْلا مِ يُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِكْبِكُلِّهِ-وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلُواْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِ كُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ الله إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمُ سَيِّئَةٌ يُفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمُ

يالُونَكُمُمُ إبدال الهمزة الذا

ها المرو سهيل الهمزة

و تومِنُونَ إبدال الهمزة

يع عرو قسوهم إبدال الهمزة واوا

المومنين ابدال الهمزة واوا المومنون ايدال الهدرة واوا

لِلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

وياتوگم ابدال الهمزة الفا

مسومين مسومين فنع الواو

تَاكُلُواْ إبدار الهمزة الفا

مركبي مركبي مركبي مركبي مركبي مركبي مركبي الألف وتشديد الدين

إِذْ هَمَّت ظَا إِفَتَانِ مِنكُمَّ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةً فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠٠ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَثَةِ ءَالَكْفِ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُنزَلِينَ الا اللهُ بِكُمَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ النَّفِيمِنَ ٱلْمَلَيْحَةِ مُسَوِّمِينَ الله وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنْظُمَ إِنَّ قُلُوبُكُم بِيِّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَنِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّ لِيَقْطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَّ كَفُرُوٓا أَوْيَكُبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْخَآبِبِينَ ﴿ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأُمْرِشَى مُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ السناكُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآةً وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرّبِوْ الْضَعَى فَامُّضَى عَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَاتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أَعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ (الله) وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مُرْحَمُونَ (الله)





مومنين إبدال الهمزة واوأ

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَ امْنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفرينَ (اللَّ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهِكُ واْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ السُّ وَلَقَدْكُنتُمْ تَمَنُّونَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُ لُ أَفَإِيْن مَاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهُ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُؤَجَّلُّ وَمَن يُردّ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ ، مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّلِكِرِينَ اللَّهِ وَكُانِين مِن نَّبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ. رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَاوَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّابِرِينَ اللَّ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي ٓ أَمْرِ نَا وَثَيِّتُ أَقْدَامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَعِينِ الْآلُ فَعَالَنَهُمُ ٱللَّهُ تُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسِّنَ ثُوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٨)

مُوْجَلًا إبدال الهمزة واوأ

هر نویه ابدال الهمزة واوأ ثم اسکان الهاء

وَكَآيِن

إبدال الهمزة ألفاً والياء همزة مكسورة ثم تسهيل الهمزة مع التوسط أو

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ السَّ بَلِ ٱللَّهُ مُوْلَىٰكُمُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿١٥٠ سَنُلِّقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبِ بِمَآ أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلُطَكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّاذُ وَيِثْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُ مَ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَايْتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرَائِكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ ۖ وَلَقَدُ عَفَا عَن حُمُّ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّ لِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَيِّ لِكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ

وُهُوَ اسكان الها، الرُّعُبُ

وماونهم

وَبِيسَ إبدال الهمزة ياء

أَلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ



ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ ٱلْفَيِّرِ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَ ةُ مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدَ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْعٍ " قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ. لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ فَلْ إِنَّ الْأَيْبَدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنَا قُلُ لَوْكُنُّمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبُرْزُ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاحِعِهِمُّ وَلِيَبْتَكِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (١٠٠٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَأَلَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ يُحْتِيء وَيُمِيتُ " وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ وَكَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمَّ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (١٥٧)

ورحمة ورحمة المناه المناه يدل

وَلَيِن مُّتُّمْ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ اللَّهِ عَبِمَارَحْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْكُنتَ فَظَّاغِلِظَ ٱلْقَلْبِ لَآنفَضُّواْمِنْ حَوْلِكً فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِفَاإِذَا عَنَهُتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ١٠٠ إِن يَنصُرَّكُمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ ٥ عَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّومَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسِ مَاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله أَفْمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَمُ وَبِيْسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَنتُ عِندَاللهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ اللهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ الله لَقَدْمَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَاب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَلَاًّ قُلْهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ

فَظًّا غَلِيظً إِنْنَاء

المُومِنُونَ إبدال الهمزة واوا

> يُعَلَّ ضم الباء وضع النين

**ياتِ** إبدال الهمزة ألفاً

وَمَاوَكُمُ إبدال الهمزة ألفاً

وبيس

المُومِنينَ إبدال الهمزة داداً المورمنين المورمنين ابدال الهنزة واوأ

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْمَتَى ٱلْجَمْعَانِ فَيَإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلِيعُلَمُ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوْا قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعْلَمُ قِتَ اللَّا لَاكْتَبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِم مَالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكُتُمُونَ ١٧٠ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهُمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۚ قُلُ فَأَدَّرَءُ وَاعَنَّ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ الله وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَمْوَ تَابَلُ أَحْيَاءُ عِندَرَيْهِمْ يُرْزَقُونَ (١١١) فَرِحِينَ بِمَآءَاتَمْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ ع وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُون ﴿ ه يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٧١) ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَا أَصَابُهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمُ اللهُ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَّا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ (١٧١)

مِن خَلِّفِهِمُّر النّفاء

(﴿وُلِيَّهُ الْجِرْدِانِ (﴿مِيْهُ

اً لمومِنينَ إبدال الهمزة واوا

فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضِّلِ لَّمْ يَمْسَمُّمْ سُوَّةُ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَصَّلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَنُ يُخَوِّفُ أُولِيآ ءَهُ وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَنِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمُّ اللَّهُ وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّمَا نُمَّلِي لَكُمْ خَيْرٌ لِّإِ نَفُسِمٍمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَكُمْ لِيَزْدَادُوٓ أَإِنْ مَأْ وَ لَكُمْ عَذَابُ مُنْ هِينُ ﴿ إِنَّ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْفَيْتِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَن يَشَأَةُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيدٌ ١٠ وَلا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَ اتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْراً لَهُمْ بَلُ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ - يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَتَّةِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّارِي اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ الله

وَخَافُونِ، البات الباء

مومنين إبدال الهمزة واوا

أَلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

فرمر إبدال الهمزة المدال الهمزة

> كاتينا إيدال الهمزة ألفاً

تَاكُلُهُ إبدال الهمزة ألفاً

لَّقَدُسَمِعَ اللَّهُ فَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكُتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَالِكَ بِمَاقَدٌ مَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيدِ السَّ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُّ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِنَاتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُ مُ فَلِمَ قَتَلَتُ مُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ المُسْ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَرُسُلٌّ مِّن قَبْلِكَ جَآءُ وبِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِوَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُٱلْوُتِّ وَإِنَّمَا تُوَّفُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةَ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ اللَّهِ اللَّهِ لَتُبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ٱلَّذِينَ ٱللَّهِ مَكُوًّا أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْ مِٱلْأُمُورِ (١٨١)

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ,فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُوْاْبِهِ مَنَا قَلِيلًا فَبِنْسَ مَا يَشْتَرُونَ (٥٠) لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ السَّ إِتَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي ٱلْأَلْبَيبِ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَا مَاخَلَقْتَ هَلْذَابِنَطِلًا سُبْحَنِنَكَ فَقِنَاعَذَابَ أَلْنَادِ اللهِ رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ ٱخْزَنْتَهُۥ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ﴿ اللَّهِ رَّبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْبِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّاْرَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْعَنَا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهِ كُرِّبَنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (اللهُ)

فَبِيسَ إبدال الهمزة يا:

يحسكن بالياء بدل الناء فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِنكُم مِن ذَكَرِ أَوْ أَنْتَى بِعَضُكُم مِّنَ بَعَضٍ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَدِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُبِلُواْ لَأُكُفِّرَنَّ عَنَّهُمْ سَيِّعًا يَهِمْ وَلَأُدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَا رُثُوا بَامِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ مُصْفَى ٱلثَّوابِ (١٠٥) لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَندِ ﴿ مَنَعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَلِهُمْ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ ٱلْمَادُ اللَّ لَكِينَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجَرِّى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُكُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ اللَّهِ وَإِنَّامِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَلِشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْلَيَهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَيِّهِمُّ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصِّبرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَا بِطُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ٢

ماوكهم العدال الهمزة العدال الهمزة

> وبيس إبدال الهمزة ياة

كَكِنَّ ٱلَّذِينَ تشديد النون

و و يومن إبدال الهعزة واواً

## بِسْ إِللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ الرَّحْمَرُ الرَّحِيدِ

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسٍ وَبِحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآةٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠ وَءَا تُوا ٱلْيَنْكَيَ أَمُواَلُهُمْ وَلَاتَتَبَدَّ لُوا ٱلْخَيِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُمْ إِلَى آَمُوالِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا ١ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنْكَنِي فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْئُمَ أَلَا نَعْدِلُواْ فَوْحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُّ ذَالِكَ أَدْنَ آلًا تَعُولُوا ١٠ وَءَاتُواُ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَنْ مِنْ خِحَلَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ اللَّهِ يَكَا اللَّهُ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمُ قِيَمًا وَأَرَزُقُوهُمْ فِهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلُوا لَهُمْ قَوْلُا مَعْهُ فَا الْ ٱلْيَنْكَيْ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَأَدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَكُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسَّتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْهُ فِي فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَتِهِمْ أَمُولَهُمْ فَأَشْمِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِأَللَّهِ حَسِيبًا



لَّسَاء لُونَ تشيد السين

تَاكُلُواْ إبدال الهمزة الفا

وَ إِن خِفْتُمُ وَ فَإِن خِفْتُمُ وَ إِخْفَاءُ

> فُوكِمِدَةً شوين ضم تُو تُوا

إبدال الهمزة واوأ السُّفَهَاءَ

أُمُّوككُمُ نسهيل الهمزة الثانية

تَاكُلُوهَا إبدال الهمزة أنفأ

فليا كل

مِن خُلُفهِ مُرو السَّاء ضِعَافُا خَافُواْ خَافُواْ

> يا كلون إبدال الهمزة أنفأ (الموضعين)

وَاحِدَةً تنوين ضم

لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا ٧٧ وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِنْكُمَى وَٱلْمَسَكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَمُمْ قَوْلُا مَّعْرُوفًا الله وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْتَرَّكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا اللَّهُ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَكُمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا اللهِ يُوصِيكُواللهُ فِي أَوْلَادِ كُمُّ لِلذَّكْرِمِثْلُ حَظِّا ٱلْأَنشَيْيْنِ فَإِنكُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثَنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَّ فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَاٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَ لَدُ، وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، وَلَدُّ وَوَرِثُهُ وَأَبُواهُ فَالِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةً فَالِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوۡدَيۡنُّ ءَابَآ قُكُمُ وَأَبْنَآ قُكُمْ لَاتَدۡرُونَ أَيۡهُمْ أَقۡرَبُ لَكُوْ نَفْعًا فَرِيضَكَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا



﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُرُكُ أَزُواجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّهُنَ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُنَ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنَّ مِمَّا تَرَكَمُّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهِآ أَوْدَيْنَّ وَإِنكانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُهُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلَّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا الصَّرَمِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ الله يَاكُ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِع اللهَ وَرَسُولَهُ. يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١١) وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ وَيُدَّخِلُهُ نَارًا خَكِلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ شُهِينٌ الله

يو صى كسر الصاد وياء بدل الأناذ

ۮٙؠڹ۬ۼۘؠۜۯۘ ٳخفاء

المرخلة النون بدل الباء (الموضعين)

نكارًا خَىٰلِدًا الظاء ي**اتين** إبدال الهمزة

ياتيكنها إبدال الهمزة ألفاً

اكن ابن وردان: حذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام

ياتين ابدال الهمزة

وَٱلَّذِي يَأْتِينِ ٱلْفَنحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْمِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمُّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ يَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوَفَّنَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَكُنَّ سَبِيلًا الله وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَأَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا الله إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبِ فَأُوْلَيْكِ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِمًا اللهِ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّ عَاتِ حَتَّى ٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبُّتُ ٱلْكِنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُّ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَ اتَّيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا اللَّهُ

وَإِنْ أَرَدَتُهُمُ ٱسْتِبْدَالَ زُوْجٍ مَّكَابَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَكِيًّا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَكنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذَتَ مِنكُم مِيثَلَقًا غَلِيظًا اللهِ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِن ٱلنِّكَآءِ إِلَّامَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ،كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا اللهِ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا ثُكُمْ وَبِّنَا تُكُمُّ وَأَخُوا تُكُمُّ وَعَمَّنتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَّنَاتُ ٱلْأَخْ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِيَّ أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُوا تُكُم مِن ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَيْبُكُمُ مُالِّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَاآيِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِيَّ فَكَرْجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَايَحِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَكِينِ إِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (١٠)

تَاخُذُواً اَتَاخُذُونَهُ تَاخُذُونَهُ إبدال الهمزة ابدال الهمزة

مِيثَنقًا غَلِيظًا الشاء

النسكاء إلا سهيل الهمزة الثانية (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1

النسكآء إلّا شهيل الهمزة الثانية

المومِنكَتِ إبدال الهمزة واواً (الموضعين)

مُحْصَلَتِ عَيْرَ إخفاء

لِمَن خَشِیَ نظاہ

﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَانُكُمُ كِنْبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُمْ مَّا وَزَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمُوالِكُمْ أَخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ، مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُ ﴿ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُوْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكُتُ أَيْمَن كُمُ مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنَا بَعْضَ قَانَكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بٱلْمَعُمُ فِي مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَنْحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَٰ إِلَّ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنْتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصْبرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ الله يُريدُ الله ويُحبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ الله

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا السَّ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ بِجِكرةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللهُ إِن تَحْتَنِبُواْ كَبَابَرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْـ هُ نُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا (اللهُ وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عَنْصَكُمْ عَلَى بَعْضَ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُّواً وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْسَابُنَّ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُوالِي مِمَّاتُوكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَانُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تَاكُلُواُ ابدال الهمزة الفا

بجكرة توين شم

مَدْخَلًا

عَلَقَدُتُ ألف بعد العين الله فتع ها، لفظ الجلالة

وَ إِن خِفَتُمُرُ خِفَتُمُرُ

عليمًا خَبِيرًا اخله وَيَامُرُونَ

و يامرون إبدال الهمزة أنفأ

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلصَالِحَاتُ قَننِنَتُ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُرَى فَعِظُوهُرَى وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا لَبَغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا " إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللَّهُ وَإِنْ خِفْتُ مِشْقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَ ٓ إِن يُرِيداً إِصْلَكَ ايُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَا أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسْكِكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبِينِ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ ثُغْتَا لَا فَخُورًا اللهُ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْ لِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّ لِهِ } وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا الله

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ رِئَآةَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ( الله وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَا مَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُ مُرَاللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (٢) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَاجِتْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِعُنَابِكَ عَلَى هَنَوُكُ آءِ شَهِيدًا اللهُ يَوْمَعِذِ يَودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْنُسَوِّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُرَبُوا ٱلصَّكُوةَ وَأَنتُوْ شُكَارَىٰ حَتَّى تَعَلَّمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبًّا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُم مَّ ضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاء أَحَدُ مِن كُم مِن ٱلْعَايِطِ أَوْلَامَسْ ثُمُ ٱلنِساآةَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَآةً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنْبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْٱلسَّبِيلَ اللهِ

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

فَتِيلًا اَنظُرُ سم الشون سم الشون

هَلُولُكُو أُهُدُى إبدال الهمزة الثانية ياء منتوحة

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (فَ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مِّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَهُمْ وَطَعَنَّا فِي ٱلدِّينِّ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ يِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (اللَّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ امِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَبُ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَوَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُثَرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُكُمُ مَّ بِلِٱللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١٠ انظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا مُّبِينًا فَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَكِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَنَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُ لِآءِ أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (اللهِ

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلُهُ وَضِيرًا ﴿ أَنْ أَمْ لَكُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَآ يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (١٠٠٠) أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَ اتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَفَدُ ءَاتَيْنَ آ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا (٥٠) فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مِّن صَدَّعَنْهُ وَكُفّى بِجَهَنَّمُ سَعِيرًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يَكِينَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لُنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَن بِزَّا حَكِيمًا ١٠٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِّى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبَدّاً لَّهُمْ فِيهَآ أَزُوا مُ مُطَهَّرَةً وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٠٠ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُ مِبَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِقِّ إِنَّا لَلَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٠) يَمَّا يُهُا أَلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُرْ فَإِن نَنْزَعْلُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنكُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ مَأُوبِلَّا (٥٠)

يُوتُونَ إبدال الهمزة

جُلُودًا غَيْرَهَا

يا مُرُكُمُمُ إبدال الهمزة الفأ

تُوْدُواُ إبدال الهمزة واوا منتوحة

**نِعْمَا** إسكان العين

**تَاوِيلًا** إبدالِ الهمزة

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِّلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوۤ أَ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطُانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَكَلًا بَعِيدًا اللهِ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنكفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةً إِما قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا (١١) أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا الله وَمَآأَرُ سَلْنَامِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغَفَرُوا ٱللَّهَ وَٱسْتَغَفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا اللَّهُ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَيِّنَهُمْ مُثُمَّ لَا يَجِـدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًامِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْتَسَلِيمًا اللهُ

يومنون ابدال الهمزة واوا

وَلَوْأَنَّا كُنُبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓ أَنْفُسَكُمْ أُو ٱخْرُجُواْمِن دِيَرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمُّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمْ وَأَشَدَّ تَشْيِيتًا ﴿ وَإِذَا لَا تَيْنَاهُم مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا (٧) وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا (١) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْهِ كَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّيِيتِينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينُ وَحَسُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيقًا اللهُ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿ ۚ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْحِذْرَكُمُ فَٱنفِرُواْثُبَاتٍأُوِٱنفِرُواْجَمِيعًا ﴿ وَإِنَّ مِنكُولَمَن لِّبُكِلِّكُ فَإِنْ أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهِ وَلَبِنَ أَصَلَبَكُمْ فَضَلُ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنَّ بِيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةً يُلَيُّ تَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ٧٣ ﴿ فَلَيْقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغُلِبُ فَسَوْفَ فُوْتِيهِ أَجُرًّا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أَنُّ الْمُعْدِدُ اللَّهِ الْمُعْدِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّ اللَّا لَلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللّ

لِّهُ طَيْنَ إبدال الهمزة ياء مفتوحة

لَمْ يَكُنُّ إبدال التاء باه



م نورتيد إبدال الهمزة

وَمَالَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَآ أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٠٥ ٱلَّذِينَ امَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعَثُوتِ فَقَانِلُوٓ أَوْلِيَآ ءَ ٱلشَّيُطَانِّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوْهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِئَالَ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أُخَّرَنَنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ ۗ قُلْمَنَعُٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْأَخِرَةُ حَيْرٌ لِمَنِ أَنَّقَى وَلَا ثُظُلُمُونَ فَنِيلًا ٧٧ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَلَاهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَندِهِ عِنْ عِندِكُ قُلْكُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَتَوُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِينَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَين نَّفُسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (٧)

يُظْلَمُونَ باليا، بدل النا،

مَّن يُطِعِ ٱلرِّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا آرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اللهِ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١) أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ آخْنِلَافًا كَثِيرًا اللهِ وَإِذَاجَآءَ هُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ عَوْلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُنُهُ لَا تَبَعْثُ وَالشَّيْطُ نَا إِلَّا قَلِيلًا (١٠٠٠) فَقَائِلَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرَّضَ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بِأُسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ١٠ مَّن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ، نَصِيبٌ مِنْهَ أَوْمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّتَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا ١٩٥٥ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَ أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١٠)

المُومِنينَ إبدال الهدزة واوأ

> باس إبدال الهمز ألفأ

باسكا إبدال الهمزة ألفأ ্রন্ত ক্রিন্ট ক্রেন্ট্র্য প্রত্যুক্ত

فيتائن إبدال الهمزة ياءُ مفتوحة

يامنوگمۇ بىدال الهمزة انتأ

وكامنوا

ٱللَّهُ لا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لارَيْبَ فِيلَّهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا (٧٧) ﴿ فَمَا لَكُو فِي ٱلْمُنْكَفِقِينَ فِئْتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكُسَبُوٓأَ أَثُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلُ اللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ اسَبِيلًا (١٨) وَدُّواْلَوً تَكْفُرُونَ كَمَاكَفُرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَائَتَّخِذُ وَاٰمِنْهُمْ أَوْلِيَآهَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَخُذُ وهُمْ وَٱقُّتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلانَتَ خِذُواْمِنْهُمْ وَلِيًّا وَلانصِيرًا (١٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَقُّ أَوْجَاءُ وَكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْيُقَانِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١٠٠ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمُكُلَّ مَارُدُّ وَا إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُواْفِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓ اْلِيَكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِ يَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمُّ وَأُولَتِهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَكَنَا مُّبِينًا ١٠

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّاً وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ } إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمُ وَهُوَ مُوْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَكَةٍ وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقُ فَدِيةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً فَكُمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهَرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تُوْجَةً مِنَ ٱللَّهِ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّلُهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَكِيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افْعِنْدَ ٱللَّهِ مَغَانِدُ كَثِيرَةٌ كَنَالِكَ كُنتُم مِّن قَبُّلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوًّا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهَ

مُومِنا

المومنين إبدال الهمزة واوأ

> عير عير هنع الواء

ماوكهم ماوكهم

عَفُواً عَفُورًا



إن خِفْمُمُ خِفْمُمُ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَلَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُوْلِي ٱلظَّرَدِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِمٍ مُّ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْكُجَهِدِينَ بِأَمُو لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجُراعَظِيمًا ١٠٠ دَرَجَنتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١) إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَيْحِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَكُننُمُ ۖ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَّعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ أَ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَتِهِكَ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايستَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠) فَأُوْلَيَهِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعَفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا (1) اللهِ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِن اللَّهِ وَكُلُولُونُ وَلَهُ وَرُسُولِهِ عَنَّمٌ لِدُرُّ لُمُ ٱلْمُؤْتُ فَقَدُّوَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا السَّ وَإِذَاضَرَبْهُمُّ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصْرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْنُمْ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَنفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا النَّا

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَ أُ مِّنَّهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَّهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلَتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَىٰ لَدَيْصَلُواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْحِذُ رَهُمْ وَأُسْلِحَتُهُمُّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُرُ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوۤ أَأْسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا اللَّهُ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا أَطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَامَّوْقُوتًا اللهُ وَلَاتَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءَ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا السا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَّا أَرَىكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلنَّخَابِينِينَ خَصِيمًا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلنَّا إِن خَصِيمًا

وكياخذوا إبدال الهدوه الفا (الموضعين)

وَلْتَاتِ ابدال الهمزة الفا

أطماننتمو ابدال الهمزة الفا

المورسين إبدال الهمزة واوا

تَالَمُونَ إبدال الهمزة النا (الموضعين)

يالمون إبدال الهمزة الذا وهو إسكان الهاء هذا نتمو تسهيل الهمزة

وَٱسْتَغْفِرا للَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (أَنَّ وَلا تُجَكِيلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِتُّ مَن كَانَ خَوَّانَّا أَشِيمًا ٧٠٠ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا رَضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (١٠٠٠) هَنَأَنتُمْ هَنَوُلا عِجَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أُم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا أَنْ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ أَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ وَمَن يَكْسِبُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ وَمَن وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْإِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرِيَّا فَقَدِ آحْتَمَلَ بُهُ تَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا الله وَلُولًا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمُتُهُ لِمَتَت ظَابِفَ تُهُ مِنْهُ مُأْن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعُلُمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ

الله عَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَّجُونهُمْ إِلَّا مَنَّ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُونِ أَوْ إِصْلَاحِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ فَسُوْفَ نُؤْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا الا وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ثُوَلِهِ، مَا تَوَكَّن وَنُصْلِهِ، جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا (١٠٠٠) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاآهُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَاكُلُ بَعِيدًا الله إن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ قِ إِلَّا إِنَكُا وَ إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَكْيَطُكُنَا مَّرِيدًا اللَّهِ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَنَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا الله وَلَأْضِلَّتَهُمْ وَلَأْمُنِّينَّا وَلْأَمُرنَهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَلِمِ وَلَا مُنَّهُمْ فَلَيْعُيِّرُنُ خَلْقُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا الله يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُانُ إِلَّاعُهُورًا اللَّهُ أُوْلَيَهِكَ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّهُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا يَجِيصًا اللهُ

مورنيه ابدال الهمزة واوأ

المُومِنينَ إبدال الهمزة واوا

> نُّوكِلَة إسكان الهاء

و نصله

ماوكهمو إبدال الهدوة بِأَمَانِيكُمُ اسكان الباء

أَمَا نِی اِسکان الیا،

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

م مومن مومن إبدال الهمزة واوأ

يُدُ حَلُونَ يُدُ حَلُونَ ضم الباء وفتح الخاء

م مراد کر نوتونهن إبدال الهمزة

مِن خَارِ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ سَكُدٌ خِلْهُمَّ جَنَّاتٍ مَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبُداً وَعَدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١٠٠ لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلَآ أَمَانِي الْمَالِي الْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجِّزُ بِهِ ، وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَمُؤُمِنٌ فَأُوْلَيْهِكَ يَدِّخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (١٠٠٠) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللّهِ وَهُو مُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (00) وَلِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا الله وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاَّةِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا نُتُوِّتُونَهُنَّ مَا كُٰنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكُمَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللَّا

آمْنَ أَهُ اللهِ خَافَتَ خَافَتَ

يصلكحا ونشديد الصاد مفتوحة وألف بعدها وفتح اللاه

كسكا إبدال الهمزة الفأ

وكات إبدال الهمزة الفا

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحا بِينَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَأَلْمُعَلَّقَةً وَإِن تُصَّلِحُوا وَتَتَّقُواْ فَإِتَ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (أَ) وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَينِ ٱللَّهُ كُلَّ مِن سَعَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (اللهِ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّ مَنُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبِّلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ أَللَهُ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا السَّ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا السَّ إِن يَشَأْيُذْ هِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينٌ وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ أَنَّ لَكُ مُن كَانَ يُرِيدُ ثُوا بَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اللَّهُ



﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أُوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأُللَّهُ أَوْلَى بِهِمَ أَفَلا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوكِى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورُ أَأُوتُعُرضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا (٣٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَٱلْكِئَبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَنِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيتِهِ وَكُنُّ بِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالْاَبَعِيدًا ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفُرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ١٧٠ بَشِرِ ٱلْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٨١ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيَّآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْنَزُلُ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِأَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ يُكُفِّرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأْبِهَا فَلَا نْقَعْدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّاكُرُ إِذَا مِّثْلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا اللَّهُ

أَلَّمُو مِنِينَ إبدال الهمزة واوا

نُرِّلُ ضم النون وكسر الزاي

حَدِيثِ عَبْرِهِ عَ اِنسَاء

ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّهُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُواْ ٱلْمَ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ أَأَلَمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَللَّهُ يَحَكُمُ بِيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اللَّهُ الْمُعَلَى إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَلِيعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَلِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَّآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيِّنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَتَوُّلَآءٍ وَلَآإِلَىٰ هَتَوُلَآءٍ وَمَن يُضِّلِل ٱللَّهُ فَلَن جِّدَلَهُ ،سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ يَكَّا يُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَ لُو اللَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَّا مُّبِينًا ١١٠ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا السَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَامُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكُرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المروميين ابدال الهمزة واوأ (كل المواضع)

> **وُهُوُ** إسكان الها

الدَّركِ فتع الواء

يوت إبدال الهعزد واوأ



ه ه نومِن إبدال الهمزة

نوتيه مُر بالنون بدل الياء ثم إبدال

> يَعَدُّواْ نَعَدُّدِ الدال

> > مِيثَّقًا غَلِيظًا

﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللَّهِ إِن نُبُدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخَفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِمَعْضِ وَنَكَفُرُ بِمَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١٠٠ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفْرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ المَثُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورُهُمُّ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (اللهَ يَسْعُلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنْبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنْبَا مِنَ ٱلسَّمَآءَ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرُمِن ذَالِكَ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِنَاتُ فَعَفُوْنَاعَن ذَالِكُ وَءَا تَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿٥٠ اللَّهُ اللَّهُ المَّال وَرَفَعَنَافَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيتَنِقِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ شُجِّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُوا فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذَ نَامِنْهُم مِيثَقًا غَلِيظًا (اللهُ)

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُ مُ وَكُفْرِهِم بِحَايَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ أَبِلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ( قَالِيلًا اللهِ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَاعظِيمًا (١٠٥) وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهُ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَا لَكُم بِهِۦمِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱنِّبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَاقَنَالُوهُ يَقِينَا (٧٠٠) بَل رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا المُ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ - قَبْلَ مَوْتِهِ - وَيُومَ ٱلْقِيَكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (١٠٥٠) فَيُظَلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّ هِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا الله وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّيواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهَ لَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَّ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّكَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوْتِهِمْ أَجُرًّا عَظِيًّا اللهُ

هر هر کر يومنون إبدال الهمزة واوأ

لَيُومِنَنَّ إبدال الهمزة واوأ

والمومنون إبدال الهمزة واواً (الموضعين)

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

وا لموتون إبدال الهمزة واوا

سنويتهم إبدال الهمزة



اللَّهُ إِنَّا أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِمِ عَ وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَى إِبْرُهِيمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسُ وَهَارُونَ وَسُلَيْهَانَ وَءَا تَيْنَا دَاوُر دَ زَنُورًا ﴿ اللهِ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا اللهُ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهُ وَٱلْمَلَتِمِكَةُ يَثْمَهُ وَنَّ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْضَلُواْ ضَلَالًا بَعِيدًا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَآ أَبَدًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْخَيْرًا لَكُمُّ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا (١٠٠٠)

يَّتَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَـٰلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَنْ يَمُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُمْ أَلْقَلْهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِيِّهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ سُبْحَننَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّلُهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيِّكَةُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبُرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُولِقِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانٌ مِن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا ثَبِينًا اللهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَأَعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَكُيدُ خِلَّهُمْ فِي رَحْمَةِ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا الله

وهو

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْكَلَةَ إِنِ امْرُقُا هَلَكَ
لَيْسَلَهُ, وَلَدُّ وَلَهُ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا
إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدُّ فَإِن كَانتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلِنكَانُ الْثَنْتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُثُ الْمَثَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

## ﴿ يُوْزَقُوا لِمِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّهُ اللّلْحِلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

مِلْمَا لِكُمْ لِللَّهِ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرّ

يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودُ أُحِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعُلِمِ إِلَّا مَا يُتَا يَكُمْ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِلَّا اللّهِ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِلَّا اللّهِ يَعْكُمُ مَا يُرِيدُ ( ) يَتَأَيُّهَا اللّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُواْ شَعْلَيْمِ اللّهِ وَلَا الشّهَرَ الحَرَامَ وَلَا الْهَدَى وَلَا الْقَلْتَ يَدَ وَلَا ءَامِينُ الْبَيْتَ وَلَا الشّهَ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ مَن الْمُسْجِدِ اللّهَ الْمَرْوَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَن الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِ وَالنّقُوى وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى اللّهِ وَوَالنّقُولَى وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللل

سُنْتُان استان اللون الأولى

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَكَمَّمُ ٱلْخِنزِروَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِيَّةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكُلّ ٱلسَّبُعُ إِلَّامَاذَكَّيْنُمُ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَعِ أَذَلِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي عَنْمُ صَلَّةٍ عَيْرٌ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُمَّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكَ ثُومَا عَلَمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّهُ وَٱللَّهَ إِنَّاللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكَ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَحِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ هُنَّةً وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَتِ وَٱلْخُصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَمِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَلِفِحِينَ وَلَامُتَّخِذِي ٓ أُخُدَانَّ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

الميسة مشديد الياء محدودة فَمَنُ أَضْطِرَ

أضطرً ضم النون وصلاً، وكس الطاء ويبتدئ بهمز مضمومة لار

مخمصة غير إنفاء

المومنكت إبدال الهمزة واوا

وهو

وَأَرْجُلِكُمُّهُ عسر اللام جَاءَ أُحدُّ نسييل الهمزة الثانية

يَتَأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَظَهَرُواْ وَإِن كُنتُم مَن ضَي أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَآءَ أَحَدُّمِن كُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيْبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ فُمَايُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَٱذْكُرُواْنِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَكُم بهِ ٤ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ يُتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوََّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَيْ أَلَّا تَعْدِلُو أَاعْدِلُواْهُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِكَ ٱللَّهَ خَيِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَكُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ا

شَنْعُانُ إسكان النون الأولى

وَٱلَّذِينِ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِدِينَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ اللهِ يَتَأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ أَذْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوۤ ا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُ مَ عَنكُم وَٱتَّقُوا ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُل ٱلْمُؤْمِنُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٌّ لَهِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلرَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ جَّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُفَمَن كَفَرَبَعْ دَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلَ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ اللهُ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ، وَنَسُواْ حَظًامِّمَا ذُكِّرُواْ بِذِعَ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةِ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمَّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ

المومنون ابدال الهمزة واوا



إسراميل سيبل الهمزة مع التوسط أو الفصر وَٱلْبُغُضَاءَ إِلَى سهيل الهمزة الثانية

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّانَصَكَرَى أَخَذُنَا مِيثَلَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كِرُواْ بِهِ عَفَّاغُرِيِّنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبِغُضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكَمَةَ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهِ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَ حُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ حَيْمًا مِمَّا كُنتُمْ تُخَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْجَاءَ كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ اللهُ يَهْدِي بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوا نَكُهُ سُبُلَ ٱلسَّكَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ ، وَيَهْدِيهِ مَ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْكِيمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهِ الكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمَّكُهُ. وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَ أُو لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُ مَأْ يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

مِّمَّن خُلُقَ

يُوتِ إبدال الهمزة واوأ

مُومِنِينَ أبدال الهمزة واوا

وَقَالَتِ ٱلَّيهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنْ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُوا مُرْفَا فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمَّ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّنَنْ خَلَقَ يَغْفِرُلِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَّأْوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهُ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (اللهُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ، يَنقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ٣ يَنقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنُدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُو فَنَنْقَلِبُواْ خَسِرِينَ اللَّ قَالُواْ يَكُوسَيَّ إِنَّ فِيهَاقَوْمَا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغَرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ آنَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِلُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٣ تاس ابدال الهمزه الفا الفا المختنية

إِنْ فتح الياء (الموضعين)

قَالُواْ يَنْمُوسَى إِنَّالَن نَّدْخُلَهَا آَبَداً مَّا دَامُواْ فِيهَا فَأَذَهَبّ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَا تِلاَّ إِنَّاهَاهُنَاقَاعِدُونَ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَاَّ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَنسِقِينَ ٥ قَالَفَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْأَخَرِقَالَ لَأَقْنُكُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ لَبِنْ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا آَنَاْ بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُمْ إِنِي ٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ (١٠) إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوَّ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَّ قُواْ ٱلظَّالِمِينَ اللَّا فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُزَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَادِي سَوْءَةً أَخِيدً قَالَ يَنُونُكُنَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلَذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ

مِنْ أُجْلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَكَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِعًاوَ مَنْ أَخْسَاهَا فَكَأَنَّهَا ٱخْسَاٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبِيّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ السَّإِنَّ مَا جَزَرَةُ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصِكَلِّهُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوّا مِن ٱلْأَرْضِ ذَالِك لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَ أَولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِن قَبْلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِمُّ فَأَعْلَمُواْ أَتَ ٱللَّهَ عَفُورٌ تَحِيمٌ إِنَّ يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓ اْإِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ. لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَّ أَتَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَكُه لِيَفْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِيوْ مِٱلْقِينَمَةِ مَانُقُبُلَ مِنْهُ مُوفَكُمٌ عَذَابُ أَلِيمٌ (٢)

عسر النون وهمزة وهمزة وصل بدل وقف على (من) إبندئ بهمزة بهمزة

إسر ويل تسهيل الهمزة مع التوسط أو

> مِن خِلَافٍ انظار

يو تومن إبدال الهمزة ولوأ

كَا تُوكَ ابدال الهمزة ألفاً

م روم توتوه إبدال الهمزة واوأ

يُرِيدُونَ أَن يَغَرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَيْرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مْعَذَا اللُّهُ مُّقِيمٌ ﴿ إِنَّ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا السَّارِقَةُ فَأَقْط عُوّا أَيْدِيَهُ مَا جَزَّاءً إِمَا كُسَبَا نَكُنلًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنِزُّ حَكِيمٌ اللهُ مَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصَّلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلْمُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ, مُلَّكُ ٱلسَّمَنُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِبُ مَن يَشَآا وُوَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآا وُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيثُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَامَنَا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمَّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْسَمَعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَعُونَ لِقَوْمِ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكُ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مُوَاضِعِ لَمْ يَقُولُونَ إِنَّ أُو تِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُؤْتَوُهُ فَأَحْذُرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ وَلَن تَمْ لِكَ لَهُ مِن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنتَهُ وَلَكَ تُمْ لِكَ لَهُ مِن يُر أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُو بَهُ مَّ لَكُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزِيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ

سَمَّنعُونَ لِلْكَدِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُم بِينَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمٌّ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْئَآوَ إِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ (اللَّهِ وَكِيفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَىنةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلَّوْنَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكُ وَمَآ أُولَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَالَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحَكُمُ مَا ٱلنَّبِيُّونِ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَينِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِنَب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَنِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلُ اللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ اللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ مُكَالِّمَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُكِ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٠٠

لِلسُّحُتِ ضم الحاء

بِالْمُومِنِينَ ابدال الهمزة واوأ

وَاُخْشُونِ، الثبات الياء وصلاً

وَالْجُرُوحُ

ب فهو اسکان الهاء

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓءَ اتَّنرِهِم بعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكُ يُومِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ أَن وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهِ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقً الِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجَاءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّى لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأُ وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَرِحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِيمَآ ءَاتَنكُمُ فَأُسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيْنَتِ ثَكُمْ بِمَاكْنَتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ ﴿ فَانْ الْمُكُمْ بِينَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَلَّيْعُ أَهُوآ اللَّهُ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمُ أَنَّهَ أَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوجهم م وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَنسِ قُونَ ﴿ اللَّهُ الْفَحُكُم ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (0)

وَأَنُّ اَحْكُم ضم النون وصلاً

٥ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ - امَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَيَّ أَوْلِيَّاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ وَمَن يَتُوكُمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنتُهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِيمِينَ اللَّهِ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرةً فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَنْصِبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِم مَندِمِينَ (٥٠) وَيُقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَنُولًا ۚ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَاللَّهِ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكُ مِنكُمْ عَن دِينِدِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآ بِمِّ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْمِنِهِ مَن يَشَأَهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( الله الله عَلَيمُ الله عَلَيمُ الله عَلَيمُ الله عَلَيمُ الله عَلَيمُ الله عَلَيمُ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ٥٠٠ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ،وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُٱلْغَيْلِبُونَ (٥٠) يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَتَخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ مُثُوًّا وَلِعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُولِيَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنُّمُ مُّؤْمِنِينَ ٧٠٠

رُ تَدِدُ

مرم الله المراقط المدال الواو ابدال الواو مدزة

السُحتَ ضم الحاء (الموضعين)

لبيس إبدال الهمزة ياءُ (الموضعين)

مَغْلُولَةً مُ غُلِّتَ غُلِّتَ النفاء

وَالْبُغْضَاءَ الْك سهيل الهمزة الثانية

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبّاْ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ (٥٠) قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمُ فَسِيقُونَ ﴿ ثَالُ هَلَ أُنَيِتُكُم بِشَرِّ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْفُوتَ أَوُلَتِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ( وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد ذَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَوَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ال وَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحَتُّ لِيثْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا لَوَلَا يَنْهَانُهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِمُ ٱلِّاثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتَ لَبِنْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ السَّ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةٌ عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عِمَا قَالُواْ بَلِّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاّهُ ۚ وَلَيَزِيدَ كَ كَثِيرًا مِّنَّهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَلَنَّا وَكُفْراً وَٱلْقَيْمَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوة وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْالْكَفُّرُناعَتْهُمْ سَيِّعَاتِهُمْ وَلأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ ١ وَلُوٓأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّبِهِمْ لَأَكُلُواْمِن فَوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَدُ مُقْتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاةَ مَايَعْمَلُونَ اللهِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هَا بَلَّغْتَ رِسَالْتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمُّ وَلَيَزيدَ كَكَثِيرًا مِنْهُم مَّآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِّكَ طُغْيَكَنَا وَكُفْزًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ( إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِعُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الله لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنَ إِسْرَ إِهِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُكُلَّما جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَى ٓ أَنفُسُهُمۡ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقَتُلُونَ ﴿ ﴾



رسالتهم أنف بعد اللام وكسر الناء وكسر الهاء وصلتها

فَلاَ تَاسَ إبدال الهمزة الفا

و**اًلصَّنبُونَ** حدف الهمز وضم الباء

إِسْرَ ويلَ

تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصو إِسْرَآه بلل نسهبل الهمزة مع النوسط أو القصر

و ماوكه ابدال الهمزة الفا

ياڪُلانِ إبدال الهمزة الفا

يُوفَكُونَ إبدال الهمزة واوأ

وَحَسِبُواْ أَلَاتَكُونَ فِتَنَةُ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمُّ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ لَقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوۤ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبِي إِسْرَ عِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمَّ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُّومَالِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادِ اللَّهُ الْخَلْمِينَ مِنْ أَنصَادِ اللَّا لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثُةُ وَمَامِنْ إِلَيْهِ إِلَّا إِلَيْهُ وَرَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ زَّحِيثُ ﴿ اللَّهُ عَنْ فُورٌ زَّحِيثُ ﴿ اللَّهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وَصِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ بُكِيْكُ لَهُمُ ٱلْأَيْكِ ثُمَّ ٱنظُرَأَنَّ نُوْفَكُونَ ﴿ فَي قُلُّ أَنَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْ لِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّه

قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْفِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَاتَتَّبِعُوٓا أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْضَ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ اللهُ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِيكَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمُ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْقَكَ انُواْيَعَ تَدُونَ (٧٠) كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرِ فَعَلُوهُ لَبِنْسَ مَاكَانُواْيَفْعَلُونَ (٧) تَكَرَىٰ كَثِيرًامِنْهُمْ يَتُولَونَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَبِئْسَ مَاقَدَّ مَتْ لَمُعْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ (١٠) وَلُوْكَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا أَتَّكَ ذُوهُمْ أَوْلِياءً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجدَتَ أَقْرَبَهُ مِ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصِكَرَئَ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ مِنْهُمَّ قِسِيسِين وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَايسْتَكُيرُونَ (١٨)

إِسْرَده يلَ شهيل الهمزة مع النوسط أو القصر

لَبِيسَ إبدال الهمزة باء (الموضعين)

يُورِمِنُونَ إبدال الهمزة واواً



ه ه **دُورِمِنُ** بدال الهمزة داداً

وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِرَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْنُبْنَا مَعَ ٱلشَّيْهِدِينَ ﴿ ٣٠ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ١٠٠ فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْجَنَّاتِ تَجُّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأْ وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٠٠) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِيِّنَآ أُوْلَيِّكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحُرّ مُواْ طَيِّبَتِ مَا آَحَلُ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتُدُوّ أَإِنَ اللّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ وَكُلُواْمِمَا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ عِمُؤْمِنُونَ (١٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِٱللَّغْوِفِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَدَتُمُ ٱلْأَيْمَانَّ فَكُفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَدْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَنثَةِ أَيَّامِّ ذَٰ لِكَ كَفَّنَرَةُ أَيِّمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مُوَاحْفَظُوٓاْ أَيْمَنْكُمْ كُذَلِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عِلْعَلْكُورَ تَشْكُرُونَ (1)

مومِنون إبدال الهمزة واوا

مُواخِدُكُم إبدال الهمزة واوا منتوحة (الموضعين)

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْإِنَّمَا ٱلْخَنَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ أَنَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِع بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمَّرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنهُم مُّنهُ وَنَ ١ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّتَتُمْ فَأَعْلَمُوٓا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِ حَنتِ جُنَاحُ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَّأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلمُحْسِنِينَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِٱلْغَيَّبُ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُ مَعَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ مِنْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنلُهُ مِنكُم مُتَعَمّدًا فَجَزّاً " مِثلُ مَا قَنلُ مِن ٱلنَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِ عَذُوا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كُفَّنُرَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَٰ لِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْ رَقِّ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَ نَنْقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيدٌ ذُو ٱنْفِقَامِ ١٠٠٠

مثم الهمز مثل عسر اللام كفترة وضم الثاء بلا هوين ضم الثاء بلا طعام



أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةَ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُ مْ حُرُمُّ أَوَاتَ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إلَيْهِ تُحَشَرُونَ (1) ﴿ جَعَلَ اللَّهُ ٱلْكَعْبَ الْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيْكُمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهُرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدِّي وَٱلْقَلَيْمِدُّ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوٓٱ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَتَ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ أَعْلَمُوا أَنَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللَّ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَكُواْ عَنْ أَشْكِاءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْعَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُسَنَّزُلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبُدُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أُواللَّهُ عَفُورٌ حَلِيدُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَرُحَلِيدُ اللّ سَأَلُهَا قَوْمٌ مِن قَبَلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَيْفِرِينَ اللهِ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَآبِبَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْرِ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ ٱلَّذِيبَ

أُشْسِياً مَإِن نسهيل الهمزة الثانية

كسوكم و إيدال الهمزة واواً

مِن غَيْرِكُمُ الناء

أستحق ضم الثا، وكسر الحاء وإن بدأ بها ضم همزة الوصل

ياتُواْ إبدال الهمزة الفأ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُوَلُوۡ كَانَ ءَابَآ وُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ( اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْعَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا آهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّتُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرْ بِي وَلَانَكُنْدُ شَهَدَةُ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَالَّمِنَ ٱلَّاثِمِينَ ١٠٠ فَإِنْ عُيْرَعَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّاۤ إِثْمًا فَءَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادُنُنَا أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا ٓ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَٰدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّأَ مِّنُ الْعَدُ أَيْمَنْهُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ ٱلْفَسِقِينَ (١٠٠٠)

گهیّه ابدال انهمزة یاء مفتوحة وادغام الیاء

الطّامِرِ الف بعد الطاء مع المد وهمزة مكسورة بدل الباء

طكيرا الف بعد الطاء مع الد وهمزة مكسورة بدل الياء

إِسْرَآه يلَ سييل الهمزة مع التوسط أو

جِيتُهُ عُرُدُ إِنْدَالُ الْهِمَرُدُ

م مومنين إبدال الهمزة

نَّاكُلُ إبدال الهمزة إننا ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجِبْتُم ۗ قَالُوا لَاعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَامُ ٱلْغُيُوبِ ( اللهِ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوجٍ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّدُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلِا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَنْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَئِةَ وَٱلْإِنجِيلِّ وَإِذْ تَخَلُّقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيُّكَةِ ٱلطَّلْرِبِإِذْنِي فَتَنفُحُ فِيهَافَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْ بِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيَ إِسْرَ مِيلَ عَنكَ إِذْ جِنْتَهُ بِٱلْبَيْنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّاسِحْرُ مُّبِينُ إِنَّ وَإِذْ أَوْحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّونَ أَنْءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُواْءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِنَّ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْكِمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّوِّمِنِينَ ﴿ اللهِ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّلِهِ بِينَ السَّا

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُ مَّ رَبِّنَا ٓ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكُ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللهُ عَالَ ٱللهُ إِنِّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنّ أُعَذِّبُهُ، عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَعَدُ امِّنَ ٱلْعَلَمِينَ (١٠٠٠) وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَاهَ يْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ, فَقَدْ عَلِمْتَهُ, تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْفُيُوبِ (١١١) مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَا آَمَرْتَنِي بِهِ عَ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ عَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَانُ خَلِدِينَ فِهِما أَبُدَّارَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُو عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠٠٠

فَإِنْيَ الله الله

انت نسييل الهمزة الثانية مع الإدخال

لِيَ أَنَّ لَا اللهِ

أَنُ أَعَيدُوا ضم النون وصالاً

وهو



وهو

تَالِيهِ مُرد

يَاتِيهِمُ و ايدالِ الهِمزة

يستهرون

وَأَنْشَاناً إبدال الهمزة ألفاً

عَلَيْهِ مَلَكُ وَلُوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقَضِي ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُم

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ أَن وَلَقَدِ أَسَلُهُ زِئ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِعِدِ يَسْنَهُوهُ وَنَ 🕛 قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَنْبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١١) ﴿ وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٣) قُل أَغَيْر ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِر ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنَّ أُمِّرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمْ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠٠ مَّن يُصَّرَفَ عَنْهُ يَوْمَ إِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللهُ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ رَإِ لَّاهُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (٧١) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - وَهُو الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (١١)

وَلَقَدُّ أَسْنَهُ إِنْ الدال وصلاً وابدال الهمزة باء يسم رون حذف الهمزة وضم الزاي

1. (A)

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

إِنْيَ فتح الباء (الموضعين)

في م في الماء إسكان الهاء أَينكُمُ مُ نسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

بومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

فِتُنَاهُمُ فتع التا. الثانية

يُومِنُواْ إبدال الهمزة واواً فكذَبُ ضم الباء ضم النون ونكونُ مضم النون

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَبَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَىٰٓ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغُ أَبِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَتَ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَآ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَكِدُ وَإِنِّنِي بَرِيَّ ءُمِّاً تُشْرِكُونَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ مَا تَيْنَاهُمُ الْكِتَبَ يَعَ فُونَهُ, كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤمِنُونَ ١٠٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّبَ بِنَايَنتِهِ ۗ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ال وَيُوْمَ فَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكًا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١٠٠ ثُمَّ لَرْ تَكُن فِتْنَكُمْ إِلَّا أَن قَالُولُواُواللَّهِ رَبِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ الْظُرْكَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَاعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوَّا كُلَّءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِمَأْحَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَاكِشْعُرُونَ ١٠٥ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَنْنَا نُرَدُّ وَلَانُكَذِّبَ بِعَايَنتِ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٧٧)

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْلِعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكُندِبُونَ ١٠ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَالْنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُنُّ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنَّ وَلَوْ تَرَيَّ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّمٌّ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقَّ قَالُواْبِكِي وَرَبِّناً قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكَنتُمْ تَكُفُرُونَ (اللهِ عَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءَ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَ تُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرَنَنَا عَلَىٰ مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمُ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ (٣) وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُ وَ لَلَّا ار الْأَخِرَةُ خَيْرُ لَلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ عَنْ اللهُ الل وَلَكِكِنَّ الظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدُكُذِّ بَتَّ رُسُلُ مِن قَبِّلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى ٓ أَنَهُمْ نَصُرُناً وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ الله وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقَافِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةً وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ (٣٠)

فَتَاتِيمُمُو إبدال الهمزة



يَشَا اللَّهُ إيدال الهمزة

و من يكشا إبدال الهمزة ألفاً وصلاً ووقفاً

أَرَايْتُكُمُّمُ تسهيل الهمزة الثانية

بالكاساء أبدال الهمزة الفأ

باست إبدال الهمزة الفا

فتحناً نشدید النا،

يُرْجَعُونَ اللَّ وَقَالُواْلُولَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَتُهُ مِن رَّبِهِ عُقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلُ ءَايةً وَلَكِنَّ أَكَثُرُهُمْ لَايعًلَمُونَ ﴿٣٧ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَا حَيَّهِ إِلَّا أَمُمُ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءِ ثُمَّ إِلَى رَبِّهُمْ يُعْشَرُونَ (٢) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا صُكُّوبَكُمُ فِي ٱلظُّلُمَنتِّ مَن يَشَا ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَخَا يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ (٣) قُلَ أَرَءَيْنَكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَنَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرُ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ثَ كُبْلِ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءً وَتَنسَوْنَ مَاتُّشْرِكُونَ ﴿ اللَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰٓ أُمَدِمِن قَبْلِكَ فَأَخَذَنهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ اللهُ فَلُولًا إِذْ جَآءَهُم بِأَسْنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ - فَتَحْنَا عَلَيْهِ مِ أَبُواَبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذَنَهُم بَفْتَةً فَإِذَاهُم مُّبْلِسُونَ (اللهُ

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَالِمِينَ (6) قُلْ أَرْءَ يُتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَكُمْ وَخَنُمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنَ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرَ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصِّدِ فُونَ آنَ قُلُ أَرْءَيْتَكُمْ إِنْ أَلَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ (٧٤) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدِينَ يَمَشُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ١٠ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خُزَّابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَّكُرُونَ اللهِ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا إِلَى رَبِّهِ مُّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَ إِنُّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ (٥) وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ فَرْمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٥٠)

أَرْأَيْتُمُو سهيل الهنزة الثالية إِلَكُ عُيْرٍ

إلله غيرً الخاه مَاتِكُمُهُ

ياتيكم، إبدال الهمزة الفا

أَرَا يُتَكُمُمُ سهيل الهمزة الثانية

وَكَ ذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِّيقُولُواْ أَهَلَوُلُآءٍ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّلْكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَكِتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمُّ كُتُبَ يُومِنُونَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِنَ بَعَدِهِ وَأَصَلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (١٥) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ (0) سبيل فتح اللام قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلِلَّا أَلَّبِعُ أَهْوَآءَ كُمُّ قَدُّ صَلَلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ (١٠) قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِنَّةِ مِن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُ ٱلْحَقُّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَكْصِلِينَ ﴿ فَا قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَاتَسْتَغَجِلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ (٥٠) ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْفَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُو ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسَقُّطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ

فِي ظُلْمُنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنْبٍ مُّبِينِ (اللهِ

و هو إسكان الهاء إكل المواضع)

جَآءَ اْحَدَكُمُ

سهيل الهمزة الثانية

> أنجيتنا بادساكنة بدل الألف وبعدها ناء مفتوحة

باس إبدال الهمزة أنشأ

بعض أنظر سم التنوين وساذ

عاره ع

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوَفَّنكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرُحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسَمَّىٰ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ ثُمَّ يُنَيِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ إِنَّ أُمُّ رُدُّواً إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ اللهُ أَلْكُمُ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُّامُنتِ ٱلْبِرِّوَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ، تَضَرُّعُا وَخُفْيَةٌ لَيِنْ أَنْجَنَامِنْ هَاذِهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ أَنَّ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ اللهُ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحَّتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بِعَضِ النَّطْرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ الْأَيْنَ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُلُ لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللَّ لِكُلِّ نَبَإِ مُسْتَقَرُّوُسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَلِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نُقَعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (١٨)

لَّا يُوخَذَ إبدال الهمزة واواً

الهدري الميتنا وصلاً: إبدال الهمرة ألفا

وهو إسكان الهاء (كل المواضع) وَ مَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَنَّتُهُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنّيَا وَذَكِّرْبِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتَ لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَاكُسَبُواۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ (٧) قُلُ أَندُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَ نِنَاٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَنْتُ يَدَّعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْتِنَا ۚ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِرْنَالِنُسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ١٠٠ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللَّهِ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قُولُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ عَكِلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَالْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ (٣)



﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازُرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَكَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ (٧٠) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوِّكُبَّا قَالَ هَنذَارَ بِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُ ٱلْاَفِلِينَ اللَّهِ فَلَمَّا رَءَ اللَّهَ مَرَ بَازِعًا قَالَ هَنذَا رَبِّي ۚ فَلَمَّا ٓ أَفَلَ قَالَ لَمِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآ لِينَ ﴿ ﴿ فَكُمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَــَةً قَالَ هَلَذَا رَبِّي هَلَذَآ أَكِّ بَرُّ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكْفُومِ إِنِّي بَرِي مُؤُمِّمًا تُشْرِكُونَ اللهُ إِنِّي وَجَّهُتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٧) وَحَاجَهُ وَوَمُهُ وَقُالُهُ وَقُالُمُ اللَّهِ وَمَا جَهُ وَوَمُهُ وَقُالًا أَتُحُكَجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَئِنْ وَلا آخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئَا ۗ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا آَشُرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِأَللَّهِ مَالَمْ يُنزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَكُنَّا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١

أَيْحُكَجُونِ نخفيف النون ومد طبيعي في الواو

هدن م اثبات الباء وصلا درجات من کسر التاء دون التنوین

نَّشَاءُ إِنَّ وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية وإواً مكسورة

ٷڒۘڴڕؾۜٳؠۜٙ معزدستوحة بعد الألف

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓ أَإِيمَننَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَيْكَ لَكُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم شُهْ تَدُونَ (١٠) وَ يَلْكَ حُجَّتُ نَآءَاتَيْنَهُ آ إِبْرَهِي مَ عَلَى قَوْمِهِ عُنْرَفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَشْآءً إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ (١٨) وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَاوُدَ وَسُلَيَّمُنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدرُونَ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (4) وَزَّكُرِيِّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاسُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّدِلِحِينَ (٥٠) وَ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطُأُ وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَكْمِينَ اللهُ وَمِنْءَ ابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّكُهُمْ وَ إِخْوَنِهُمُّ وَٱجْلَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَاللَّهِ مَهْدِي بِهِ ، مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ أُولَٰكِينَ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ وَٱلْحُكُمُ وَٱلنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُ جَهَا هَنَوُٰلآءِ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمَالَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ (٨) أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيهُ دَعْهُمُ ٱقْتَدِةً قُللَّا أَمْتَاكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ١٠٠

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَنَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ، مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجَعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخَفُّونَ كَيْبِرًّا وَعُلِّمْتُ مِمَّالَدٌ تَعَلَّهُوَّا ٱلتُمْ وَلا عَابَآؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ أَنُمَ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١٠٠ وَهَنَا كِتَنْ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصِدِقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمُّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُمَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِاللَّاخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلَّهِ-وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُعَافِظُونَ اللهِ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلُ مَا أَنزَلُ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوُتِ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقَّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ عِنْسَتَكُمْبِرُونَ اللهُ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلُ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُهُ مَّا خَوَّلُنكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمَّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرِّكَتُوًّا لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزَعْمُونَ ا

هر هر بر يورمنون إيدال الهمزة واوأ (الموضعين)

جيتمونا إبدال الهمزة



تُوفَكُونَ

ٱلَّيْتِلِ

متشنيه أنظرُواْ

وخرقوا

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَيْ يُغْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَهُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّذَ لِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ ١٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَّأْذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْعَلِيمِ (أَنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهْ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِيَّةَ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (٧٧) وَهُوَ ٱلَّذِي آَنشا كُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدُّ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نَّخُ رِجُ مِنْهُ حَبًّا ثُمَّرًاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرٌ مُتَشَنِيةٍ ٱنظُرُوا إِلَى تُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرُ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَاَيَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخَرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ السِّبَحَنَهُ, وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَلِحِمةً وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ

وهو إسكان الهاء كالمالماضع)

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ لا إِلَهُ إِلَّا هُوِّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءِ فَأَعْبُدُوهُ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَاثُ وَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُو ٱللَّاعِيفُ ٱلْخَبِيرُ (اللَّهُ اللَّهِيفُ ٱلْخَبِيرُ قَدْ جَآءَكُم بَصَآيِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِ لَمْ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ اللَّ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْكَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ ٱلَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا ٓ إِلَنهَ إِلَّا هُو ۗ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهِ وَلا تَسُبُّوا ٱلَّذِيبَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُنُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّم مَرْجِعُهُمْ فَيُنَتِثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةُ لِّيُوْمِئُنَّ بِمَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠٠) وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَالَة يُؤْمِنُواْ بِهِ عَ أُوَّلُ مَنَّ وِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠

لَّيُومِنُنَّ يُومِنُونَ يُومِنُونَ يُومِنُونَ يُومِنُونَ يُومِنُونَ يُومِنُونَ إِبِدَالِ الهِمِزَة

قِبَلًا كسر القاف وفتح الباء

لِيُومِنُواُ إبدال الهمزة واواً

يو منون أبدال الهمزة واوا

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

منزلُّ إسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي

كُلِمُلَّتُ النَّ بعد الميم (بالجسع)

هر مرينين مورمينين إبدال الهمزة واوأ

﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ كَذَّ وَكُلِّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلِّ شَيْءٍ فُبُلًّا مَّاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْحِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُحْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوَّهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْعِدُهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقَتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهُ أَفَعَ يَرَاللَّهِ أَبْتَغيحَكُمَّا وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحُقُّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللهُ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَلَأَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِةً وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٠٠٠) وَإِن تُطِعٌ أَكْثَرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهُ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١١ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَيِيلِهِ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ الله المُعْمَدِينَ الله فَكُلُواْمِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايْتِهِ مُؤْمِنِينَ السَّ

وَمَالَكُمْ أَلَانَأُكُمْ أَلَانَأُكُمُ أَلَانَا فَكُوا مِمَّاذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رَتُمْ إِلَيْةً وَإِنَّا كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهُوْآبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ (اللهُ اللهُ الل وَذَرُواْ ظَلِهِرَٱلَّإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلَّإِثْمَ سَيُجْزُوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ١٠٠٥ وَلَاتَأْكُواْ مِمَّالَمْ يُذَكِّر ٱسْعُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا يِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُّ وَإِنَّ أَطَعَتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اللهُ أَوْمَنَ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ عَفِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ, فِي ٱلظُّلُكَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَنِيرَ مُجْرِمِيهَ الِيمْكُرُواْ فِيهَا أَوْمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (١٠٠٠ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَنَ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَآ أُوتِي رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالُتُهُ مَسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿١١٠

تَاكُلُواْ إبدال الهمزة ألفاً (الموضعين)

لَّيْضِلُّونَ

مُوتِتًا تشدید الیا، وکسرها

قبر مرومن إبدال الهمزة واوأ

**نُوتِیَ** ابدال الهمزة واوأ

رسكاتها الله وكسر اللام وكسر الناء وكسر الها، حرجاً

مورمنون إبدال الهمزة واوأ

> 4000 (1) 14 (2) 14 (3) 14 (3) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4)

و هو إسكان الهاء

بره فرق او او کسسر همرو بالنون بدل اليا،

ياتِكُمُرُ إبدال الهمزة ألفاً

فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ بِيَثْرَحْ صَدْرُهُ الْإِسْلَةِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَّدُ فِي ٱلسَّمَاءَ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَهَنَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنَتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ اللهُ ﴿ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَتِهِمُّ وَهُووَ لِيتُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٧ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَهُ عَشَرَ ٱلْجِينَ قَدِ ٱسْتَكْثَرُتُهُ مِنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِي أُجَّلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثُّونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَاشَآء ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمً عَلِيعُ إِنَّ وَكُذَالِكَ نُولِيِّ بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ يَكُمَعْشَرَ ٱلْجِينَّ وَٱلْإِنْسِ ٱلَّهُ يَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايْتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَذَاْ قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَّا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِمُ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ (١٠٠) ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن زَّبُّكَ مُهْ إِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلِّمِ وَأَهْلُهَا عَنفِلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا عَنفِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

يشك إبدال الهمزة

وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةُ إِن يَشَا يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَاءُ كُمَا أَنْشَأُكُم مِن ذُرِيكِةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ اللهَ إِنَّ مَا تُوعَكُونَ لَاتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللَّا قُلْ يَعَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّيلِمُونَ ((٥٥)) وَجَعَلُواْلِلَّهِ مِمَّاذَرَا مِن ٱلْحَرَثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَ الُواْ هَكَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَكَذَا لِشُرَكَا إِنَّا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَا يُصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَ آبِهِمُّ سَاءً مَايَحْكُمُونَ ﴿ اللَّهِ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَندِهِمْ شُرَكَ آوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكِيسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمُّ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ (١١١)

فهو إسكان الها تَكُن بالناه بدل الياء

مَّلِتُ لَدُّ تشدید الیاء مکسورة مع تنوین ضم

**وُهُوُ** إسكان الهاء

حِصَادِهِ،

وَقَالُواْ هَنذِهِ عَأَنْعَكُمُ وَحَرَثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا ٓ إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُّ لَا يَذَكُّرُونَ أشم ألله عَلَيْهَا أَفْتِراآةً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِ م بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَعَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَكِمِ خَالِصَ أُنِّ لِنُكُورِنَا وَمُحَرِّمُ عَلَىٰٓ أَزْوَاجِنَا ۖ وَإِن يَكُن مَّيَّنَّةً فَهُمْ فِيهِ شُركاء سُيجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ، حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهِ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَكُواْ أَوْلَنَدَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُرَاللَّهُ أَفْ تِرَاَّةً عَلَى ٱللَّهِ قَدْضَلُواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ الله ﴿ وَهُوَالَّذِي أَنشَأُ جَنَّنتِ مِّعْرُوشَكتِ وَغَيْرُمَعْرُوشَكتِ وَٱلنَّحْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَافًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَيِهًا وَغَيْرَ مُتَشَيِهِ وَكُلُوا مِن ثُمَرِهِ إِذَا أَثُمَر وَءَاتُوا حَقَّهُ مَيْوَمَ حَصَادِهِ وَ لَا تُسْرِفُوا أَإِنكُهُ لا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرُشَا كُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينُ اللَّهُ

ثَمَنِينَةً أَزُورَجَ مِنَ ٱلضَّانِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيْ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَانِي نَبِعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ ﴿ اللَّهُ الرَّالَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهُكَاءً إِذْ وَصَّنكُمُ ٱللَّهُ بِهَاذَا فَهَن أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِدِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَةٌ أَوْدَمَا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللهِ بِهِ عَصَنِ ٱضْطُرَ عَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكِ آَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (١٦)

الضّانِ إبدال الهمزة النا

نَجُونِي حذف الهمزة وضم الباء

شُهكداء إذ سهيل الهمزة

تَكُونَ بالناء بدار الباء

ميتة تشديد الياء مكسورة مع تقوين ضم

فكن من المنطر المناء والمناء المناء المناء

با هر هر إبدال الهمزة أنناً

باستنا إبدال الهمزة أنفأ



يومنون أبدال الهعزة واوأ

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنَا وَلآ ءَاجَآ وُثُنَا وَلاَحَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَٰ اِكَ كَذَبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَا قُواْبَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّأَيَّان تَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُعْ إِلَّا تَغَرُّصُونَ ﴿ اللَّهِ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَكِلِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ (اللهِ قُلْ هَلُمُ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَدِّ أَفَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَكُ مَعَهُمُّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايُنِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل تَكَالَوَا أَتْلُ مَاكَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا ثُشْرِكُواْبِهِ -شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقْنُلُوا أَوْلَندَكُم مِنْ إِمْلَنِيٌّ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا ٱلْفُوكِحِسَ مَاظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقَنَّكُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ عَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ (الله

وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا ثُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرْ بِي وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْذَالِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ عِلْعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٥٢) وَأَنَّ هَاذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلشُّبُلَ فَنُفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ أَذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ (١٥٧) ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ الْ وَهَلَا الْكِنْاتُ أَنزَلْنَهُ مُبَارِكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠٥ أَن تَقُولُوۤ أَإِنَّمَآ أُنزلَ ٱلْكِنَبُ عَلَى طَآبِ فَتَيْنِ مِن قَبِّلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ الله أَوْ تَقُولُوالُوَ أَنَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنْبُ لَكُنَّا الْهَدَىٰ مِنْهُمَّ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيِّنَةُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً فَمَنَّ ٱظْلَمُ مِتَن كُذَّبَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصِّدِفُونَ عَنَّ ءَايَكِيْنَاسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُصِّدِفُونَ (١٥٧)

تَدُّكُرُونَ تشديد الذال

يُومِنونَ إبدال الهمزة واوأ

يَاتِيَ يَاتِي (٢ مواضع) رَبِيَ إِلَىٰ (الموضعين)

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن مَّأْتِيَهُ وَالْمَلَتِيكُةُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكٌ يُوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَرْ تَكُنُّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ ٱنْنَظِرُوٓا إِنَّا مُنكَظِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِتُّهُم بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ (١٥١) مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ، عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيْتَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ عُثْلَ إِنَّنِي هَدَيْنِي رَبِّ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَأُومَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ عُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُعْيَاى وَمُمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ السَّرِيكَ لَهُ أُوبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْسُلِمِينَ (١٣) قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّكُلِّ شَيَّءٍ وَلَا تَكْسِبُكُلُ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا قُولًا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَيَّ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّ جِعُكُمْ فَيُنَتِكُمُ بِمَا كُنتُمُ فِيهِ تَخْلِلْفُونَ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِهِ أَلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمُ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتٍ لِيَسْلُوكُمُ فِي مَا ءَاتَكُورُ إِنَّ رَبُّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِغَفُورُ رَّحِيمُ الْاللَّا



رگای لاپنزیا ۱۱ دری

المَصَ السكت على كل حرف سكنة لطبغة

لِلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوا

تَذُكُرُونَ نشدید الدال

باستا إبدال الهمزة ألفاً (الموضعين)

وَمَن خَفَّتُ اِنفاء ورر سا

لِلْمَلَتِيكَةُ أَسْجُدُوا ضم انبا،

ضم الثا: وصالاً وَمِن خَلِّفِهِمُ و

بشیتما إبدال الهمزه ناه

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمْرَتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَني مِن نَّارِ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينِ اللَّهِ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّلْغِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرْفِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ (١٠) قَالَ فَبِمَآ أَغُوِّيْتَنِي لَأَقَعُدُذَّ لَمُمّ صِرَطَكُ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ مُمَّ لَا تِينَّهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شُمَآبِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ اللَّهُ قَالَ آخُرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّلْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ (١٨) وَيَتِكَادَمُ أَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُكَا وَلَا نَقْرَبَا هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ (١١) فَوسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِى لَمُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَنكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَيْلِدِينَ أَنَّ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ اللَّهِ فَدَلَّنْهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَنهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلَرُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌّ

قَالَارَبَّنَا ظَلَمُنَا ٓ أَنفُسَنَا وَإِن لَّهُ تَغَفِيرٌ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُر لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُرُ فِي ٱلأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ ١٠٠ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ أَنْ يَبَنِيَّ ءَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُؤَرِى سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا وَلِيَاسُ ٱلنَّقْوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّ يَدَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطُنُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُويَكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُ مَا سُوْءَ مِمَا إِنَّهُ يُرَكُمُ هُووَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ۖ وَإِذَا فَعَـكُواْ فَلْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمْرَنَا بِهَأْقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَلِّهِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَآدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ١٠ فَريقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّكَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَاءً مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُونَ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُونَ

وَلِبَاسَ

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

يا مر إبدال الهمزة ألفأ

يِّالْفُحْشَايَ أَتَقُولُونَ إبدال الهمزة الثانية ياء منتوحة



جاءً أجلهم شهيل الهمزة الثانية

يستكاخرون إبدال الهمزة ألفا

ياتيكنَّكُمُ إبدال الهمزة الفا

ا يُبَنِيَّ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَاكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرَفُوا أَإِنَّهُ لِللَّهِ الْمُسْرِفِينَ اللَّهِ قُلَّ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرُجَ لِعِبَادِهِ ، وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كَلَالِكَ نَفُصِلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَرٌ يُنَزِّلْ بِهِ-سُلُطَنَّا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْآمُونَ ﴿ وَإِكْلِ أُمَّةٍ أَجَلُّ ۗ فَإِذَا جَآءً أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ (٢٠) يَبَنَى ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيَكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلَا خُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِيْنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أَوْلَتِيكَ أَصْحَنْ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ فَمَنَّ أَظَّلَدُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِعَايَنتِهِ وَ أُولَتِهِكَ يَنَا لَهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئْكِ حَقَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٓ أَنفُسِمِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفِرِينَ اللهُ

هَلُوُّلاَءِ أَضَلُّونا إبدال الهمزة الثانية اله

قَالَ آدْخُلُواْ فِي أَمَدٍ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ فِي ٱلنَّارِكُلُّمَا دَخَلَتْ أُمَّلُّهُ لَّعَنَتْ أُخْنَهَّ حَتَّى إِذَا ٱذَارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَنهُ مَ لِأُولَنهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلاَّهِ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ اللَّهِ وَقَالَتَ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُرْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايننِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنْهَا لَانُفَنَّ حُمُمُ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠ اللهُمْ مِن جَهَنَّمُ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَالِكَ نَجِزى ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلْجُنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ (اللهُ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلَّ تَجْرَى مِن تَحْلِهُمُ ٱلْأَنَّهُ لُوَّقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَى نَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتُدِي لَوْلَا أَنْ هَدَننَا ٱللَّهَ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓ أَأَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ

مِن غِلِّ اخفاء هر سرد هم مودن إبدال الهمزة واواً

أَنَّ لَعَنَهُ تشدید النون،وفتح

اللَّهَ الْمُعَامَ الْمُعَامَ الْمُعَامِ الْمُعِمِي الْمُعَامِ الْمُعِمِ الْمُعِلِي الْمُعِمِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِي الْمِعِي الْمِعِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلِ

بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا ضع انشوین وصلا

الماعاع أو إبدال الهمزة الثانية با، منتوحة

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَن قَدُّ وَجَدُنَا مَاوَعَدُنَا رَثُنَاحَقًّا فَهُلْ وَجَدَّتُم مَّا وَعَدَرَبُّكُمْ حَقَّآقًا لُواْ نَعَمّْ فَأَذَّنَ مُؤْذِّنَّ بَيْنَهُمْ أَن لِّمَّنَّةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيَغُونَهُا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ كَفِرُونَ ﴿ فَا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يُعْ فُونَ كُلّا بِسِيمَ نِهُمّ وَنَادَوْا أَصْحَنَبَ ٱلْجِنَّةِ أَن سَلَنْمُ عَلَيْكُمُّ لَدِّيَدُخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ۞ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصُلُوهُمْ لِلْقَاءَ أَحْمَى النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٧٤) وَنَادَىٓ أَصَّبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالَايَعْ فُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَاكُنتُمْ تَسَتَكْبِرُونَ ١٠٠ أَهَتَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَايَنَالُهُمُ ٱللَّهُ رِحْمَةً ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخُونُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزُنُونَ (الله وَنَادَى آصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبُ الْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أَوْمِمَا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓ أَإِتَ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ (أُنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ فَٱلْآيَوْمَ نَنسَ لَهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَاكَ انُواْ بِعَايَلِنَا يَجْحَدُونَ (١٠)

وَلَقَدْ حِثْنَهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحْتَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ لَكُونَ إِلَّا تَأْوِيلَةُ ، يَوْمَ يَـأَتِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرِّشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَظْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَكَرُ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ اللَّهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَاكِمِينَ ﴿ الْمَادَعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعُا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ٥٠٠ وَلَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَء حَتَّى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَا لَا سُقَنَاهُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِنكُلِّ ٱلتَّمَرَّتِكَذَلِكَ نَحْرُجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٧)

جِينَهُمُ وَ اللهِ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ابدال الهمزة الفأ يكاتي

بيدال الهمزة ألفاً

وهو اسكان الهاء أمراً نون بدل الباء وضم الشين لا يخرج ابن وردان وجهان ۱. كحفص

نَكُدُا فتع الكاف

الكالم غيره ع اخفاء مع كسر الراء والهاء (الموضعين)

إِنِّيَ أَخَافُ فتع الباء

وَٱلۡبَلَدُٱلطَّيۡبُ يَخَرُجُ بَاتُهُۥبإِذۡنِ رَبِّهِۦۗ وَٱلَّذِى خَبُّثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا تَكِدُأُكَذَاكِ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَشَكُّرُونَ (٥٠) لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُۥ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ (٥) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَنِكِنِي رَسُولٌ مِن زَبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أَبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَالَانَعُلَمُونَ ١ أُوعِجْبُتُمْ أَنجَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُل مِنكُرُ لِمُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيِّنْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّاوُا بِّ اَيْنِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ﴿ ﴿ فَ إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِللهِ غَيْرُهُ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللهُ عَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ قَالَ يَنقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّتِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أُبَلِغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّى وَأَنَا لَكُوْ نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ اللَّهُ أَوَعَجِبْتُمُ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُسْلِدُرَكُمْ وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِقَوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُوٓا ءَالآءَ ٱللَّهِ لَعَلَكُو نُفُلِحُونَ اللهِ قَالُوٓ الْمِعْتَنَا لِنَعْبُدُ اللَّهُ وَحْدُهُ وَنَذَرُ مَاكَانَ يَعْبُدُءَابَآؤُنَّا فَأُلِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلدِقِينَ الله قَالَ قَدُوقَعَ عَلَيْكُم مِن زَيِّكُمُ رِجْسُ وَغَضَبُّ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْ تُمُوهَآ أَسُمُ وَءَابَآ وُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَانِّ فَٱلنَّظِرُوۤ ا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُسْتَظِرِينَ إِنَّ فَأَنِحَيَّنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَايَنِيْنَا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَ إِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا فَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَنْ رُفِّ قَدْجَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّيِّكُمُّ هَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَا ثُر أَلِيمُ اللَّ

بصطة بالصاد بدل السين

أَجِيتَنَا ابدال الهنزة باء

> فَانِنَا إبدال الهمز الفأ

مومنين إبدال الهنوة واوأ

إلكو غيره ع اخفاء مع كسر الراء والهاء

تَاكُلُ إبدال الهمزة الفا

فَيَاخُذُكُمُو ابدال الهمزة الفا وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَمِنْ بَعْدِعَادِ وَيَوَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بُيُوتًا فَأُذْ كُرُوٓا ءَالآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيْنِ السَّتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَّمُونَ أَنَّ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن زَّيِّهِ عَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ عَ مُؤْمِنُونَ ﴿ ۚ فَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُوٓاْ إِنَّا بِٱلَّذِيّ ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْ ِ دَبِّهِ مُ وَقَالُواْ يَنْصَلِحُ ٱثْنِنَابِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنثِمِينَ الله فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَوُّمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ ( فَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ التَّأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُنسَوِفُوك (١١)

مُومِنُونَ ابدال الهمدة واوا ينكصلاحُ اليتنا وصلاً ابدال الهمدة واوا التماثون

لْتَاتُونَ

إبدال الهمزة واواً

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُمْ أَنَّاسٌ يَنَطَهَرُونَ ١٠٠ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْفَنْبِرِينَ ﴿ مَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطُرَّا فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٠) وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَنْهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَ تُكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَانَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْكَآءَ هُمْ وَلَانُفْسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا أَذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله وَلَا نَقَعُدُوا بِكُلِ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ ، وَتَبْغُونَهَ عَوجَا وَاذَكُرُواْ إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفُكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ وَإِنكَانَ طَآبِفَةُ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيّ أُرْسِلْتُ بِهِ ، وَطَآبِفَةٌ لَّمْ نُوْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْحَتَّى يَعَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيِّرُ ٱلْحَكِمِينَ (٧٧)

إله عند عند عند عند الماء عند الماء والماء

مُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

يُومِنُواُ إبدال الهمزة واواً

وهو



اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ - لَنُخْرِجَنَّكَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا ٓ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِـنَا ۚ قَالَ أَوَلُو كُنَّاكُرِهِينَ ﴿ فَدِ ٱفْتَرَيْنَاعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّنِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّنْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَاۤ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَّا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبِيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَيْحِينَ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ ٱلْكُذُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَسِرُونَ الله عَلَمْ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَلْثِمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُومِ لَقَدْ أَبْلَغْنُكُمْ مِسَلَنتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّبِي إِلَّا أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ 🐿 ثُمُّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآهُ وَٱلسَّرَّآهُ فَأَخَذْنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (0)

بِالْبَاسَاءِ إبدال الهمزة أنفا

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَنْحَنَا عَلَيْهم بَرَّكُتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذَنْهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (أَن أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بِيكَتَا وَهُمْ نَا يِمُونَ ٧٤ أَوَ أَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَ أَمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠ أُوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبِّنَهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطَّبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ اللَّهِ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِٱلْكَ فِيرِينَ اللَّهُ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدْنَا ٓ أَكُثُرُهُمْ لَفُسِقِينَ اللهُ أُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْلِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَدِينَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِمَا فَأَنظُرُكُيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ (اللهُ مَن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ

لَفَتَّحناً

كاتيهم. الدال العمارة

الفا (الموضعين)

باستا ایدال الهمزه انفا

> أُو إسكان الو

يامن المراج إبدال الهمزة الفأ

فَشَاءُ أُصِبِنَكُهُم إبدال الهمزة الثانية واو منتوحة

لِيُومِنُواْ إبدال الهمزة واوا

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ قَدْ حِسَّنُكُم بِيَيْنَةِ مِّن رَّبِكُمْ فَأَرْسِلُ مَعِيَ بَنِيَ إِسْرَتِهِيلَ ﴿ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ ۚ فَأَلْقَى إِ عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعُبَانُ مُّبِينُ ﴿ إِنَّ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ اللَّ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنْذَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُنُ ون الله قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ إِنَّ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَلْحِرِ عَلِيمِ اللَّهِ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْفَالِمِينَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ اللَّ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّاأَن نَّكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ (١١٠٠) قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوا سَحَـُرُوا أَعْيُرَ ٱلنَّاسِ وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِعَظِيمِ اللهُ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكً فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَاتُوكَ يَأْفِكُونَ اللهُ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (١١٨) فَغُلِبُواْ يَافِكُونَ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ اللهِ وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَيْجِدِينَ اللهَ

نع اللام وتشب القاف

قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ اللَّهِ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلُ أَنْ ءَاذَنَ لَكُور إِنَّ هَاذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا أَضَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٠٠ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠٠ وَمَالَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّآ أَتْءَامَنَّا بِتَايِئتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَأَ رَبُّنَا ٓ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ الله وَقَالَ ٱلْمَكُلُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ ولِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَءَالِهَتَكُ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنُسْتَعْي، نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ اللَّهِ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاً إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْعَنقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١١٠ قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تِأْتِينًا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَأَ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللَّ وَلَقَدْ أَخَذُنَّا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِنَ ٱلشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ السِّينِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ

مُ المنتم و معرة استفهام لم معرة مسهلة لم الف

سنقنل فتع النون وسكون القاف وضم الناء مخففة

تاتينا إبدال الهمزة أثفاً

جِيتُنَا إبدال الهمزة ياءُ تانِنا إبدال الهمزة أنفأ

لَنُومِنْنَ ابدال الهمزة واواً إِسْرَآه يلَ سميل الهمزة

فَإِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَندِهِ عَوْإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتَ أُ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَكَّهِ أَلآ إِنَّمَا طَلْيَرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ عَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قُوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَتِهِ مِلُ اللَّهِ ۖ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنَهُمْ فِي ٱلْمَيْمِ بِأُنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِحَايَانِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا عَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَأُوۡرَثَنَا ٱلْقَوۡمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسۡتَضَّعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَسْرِبَهَا ٱلَّتِي بَسْرَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ بِلَّ بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّـ رَنَا مَا كَابَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ. وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ (١٣٧)

إِسْرَة بلَ وهو اسكان الهاء وَوَ عَدْنَا

ولكئ أ

وَجَنُوزْنَابِبَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمُّ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَنَهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ هَنَوُّكَا ۚ مُتَأَرٌّ مَّا هُمْ فِيهِ وَبِنَطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّ وَإِذْ أَنِجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلآهُ مِن رَّيِّكُمْ عَظِيمٌ (الله ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيَّلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَدرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰلِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَعْنِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرَكِنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَيَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَاْ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننك تُبْثُ إِلَيْكَ وَأَناْ أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

بِرِسَالَتِي بحدف الألف الثانية على الإفراد

وامر إبدال الهمزة أنفأ

ياخدوا إبدال الهمزة أنفأ

يُومِنُواُ إبدال الهمزة وأواً قَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكُ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَنْتِي وَبِكَلَيْمِ فَخُذْ مَآءَ اتَّيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّنكِرِينَ اللَّهُ وَكُنَّبْنَا لُهُ، فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُر قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَ أَسَأُورِيكُرُ دَارَٱلْفَاسِقِينَ (١١٥) سَأَصْرِفُ عَنْءَايِنِيَٱلَّذِينَ يَتَكَّبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَـرُواْكُلَّ ءَايَةِ لَايُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْسَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُوّاْ سَيِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَاكِ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَنِفِلِينَ اللَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَنتِنَا وَلِقَاءِ ٱلْأَخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ هَلَّ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٤٧) وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيَّهِمْ عِجْلَا جَسَدًا لَّهُ خُوارُّ أَلَدْ يَرَوَّا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ اللَّهِ وَلَاَّسُقِطَ فِتَ أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْضَلُّواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ

بلیسکما ابدال الهمزه باه بعدی فتح الباء برکاس

شيت إبدال الهمزة

لَّشَاءُ أَنتَ إبدال الهمزة الثانية واوا مفتوحة

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى ٓ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بِعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْنَ رَبِّكُمٌّ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ غَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَّأَ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ أَن وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّ اتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓ أَ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ المُن وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْفَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٠٠ وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنْهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّنِيَّ أَثُهُلِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَنُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاَّهُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفِرِينَ (00)



عَذَابِيَ منع اليا.

ويوتون إبدال الهمزة واوأ

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

يا مرهم يامرهم إبدال الهنزة أنفأ

مومر م إبدال الهمزة واوأ ا وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاآهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلُ شَيْءٍ فَسَأَكَتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَنِينَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ الْأُمِّى ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكَّنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخُبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وعَ زَّرُوهُ وَنَصَـرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنزِلَ مَعَهُ وَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهُ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحِي وَيُمِيتُ فَكَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿ الْمُالِ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعَدِلُونَ اللهِ

وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمُمَّا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَانُهُ قُوْمُهُ وَأَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱلْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمُّ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْفَكْمُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوَىٰ حُكُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَاوَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٥ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَاحَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكًا نَعْفِرْ لَكُمْ خَطِيَّةِ كُمّْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبُدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًاغَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسْتَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَالْتِهِمْ حِيتَ انْهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَاتَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهَ

سِيتُ مُرُّدُ ابدال الهمزة بأه مضمومة وقتع الفاء فطيئ مُرَّكُمُّ شم الناء ر معذرة معذرة تنوين شم بدل الفتح

بيس كسر الباء وحذف الهمزة

قِرَدَةً خُلسِتِينَ اخفاء

ياخُدُونَ إبدال الهمزة ألفاً

ياتهم مر إبدال الهمزة

عرب و يأخذوه إبدال الهمزة الفأ

بوخذ إبدال الهمزة واوأ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مِّهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً آقَ الْوا مَعْدِرةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الله فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ۚ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَصِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١١٥) فَلَمَّا عَتَوْا عَنَمَا نُهُوا عَنَهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خُسِيعِينَ الله وَإِذْ تَأَذُّ كَرَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَقَطَّعْنَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَّا مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلُوْنَهُم بِٱلْحُسَنَتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ السَّ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنَدًا ٱلْأَدَنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِتْلُهُ ويَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِيثَنَقُ ٱلْكِتَكِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةٌ وَٱلدَّارُٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يُمُسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللهُ

((Ö)): (E);(<sup>1</sup>/<sub>2</sub>): (C);(2): (C);(3): (C);(3)

دُرِيَن مُمُو الف بعد الياء وكسر الناء والهاء - بالجمع

> شِينًا إبدال الهمزة

يَلْهَثُ ذَالِكَ اظهار

فَهُوَ

﴿ وَإِذْ نَنْقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَلَلَّهُ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ مِهِمْ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ الله وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلْيُ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَنْدَاغَ فِلِينَ ﴿ ١٧٧ أَوْ نَقُولُوٓ أَإِنَّمَاۤ أَشْرَكَ ءَابَأَوُّنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمَّ أَفَنْهِلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبِعَهُ ٱلشَّيْطِينُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَاهُ بِهَا وَلَنكِنَّهُ وَأَخْلَدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَّهُ فَمَثَلُّهُ وُ كَمَثُلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَثَّذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِينَافَا قَصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللَّهُ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَايكِنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْمَدِي وَمَن يُضَلِلُ فَأُولَيَكِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ السَّ

ذراناً إبدال الهمزة ألفاً

وَمِحَّن خَلَقْنَا اختاء

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

///والرهم ونذرهم بالنون بدل الياء

تَارِيكُمُوْدُ ابدال الهمارة الدال

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِينَ وَٱلَّإِنسِ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمِعُونَ بِهَا أَوْلَتِيكَ كَٱلْأَنْعَكِمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ (١١) وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱسْمَنَيهِ عَسَيُجْزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِمِّنْ خَلَقْنَا أَمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَيْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَالِينَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللهُ أَوَلَمْ يَنَفَكُرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِنجِنَةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينٌ اللهُ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى ٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجَلُهُمْ فَيَأْيَ حَدِيثٍ بِعَدَهُ وَيُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهَ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنِهَ أَقُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَرَيِّ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنِهَا إِلَّا هُوَّتُقُلَّتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُو إِلَّا بَغْنَةٌ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١١)

قُل لَا آَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَانْسْتَكُثْرَٰتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوَّ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَا تَغَشَّنها حَمَلَتْ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ عَفَلَمًا أَثْقَلَتَ دَّعُوا ٱللَّهُ رَبِّهُ مَا لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ السَّا فَلَمَّآءَ اتَّنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَّاءً فِيمَآءَ اتَّنْهُمَأْفَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ أَيشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (١١١) وَلَايِسْتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَصُرُونَ (١١١) وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايَتَبِعُوكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُ مُصَدِقِينَ اللهُ أَلَهُم أَرْجُلُ يَمْشُونَ عِمَا أَمْ لَهُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآأَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَآأَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكآءَكُمْ شُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ اللهُ

السُّوعُ إِنَّ وجهان البدال الهمزة الثانية واوا مكسورة ٢. تسهيل الهمزة الثانية

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

حَمَّلًا خَفِيفًا اِنسَاء

شركاً كسو الشين وإسكان الراء ثم تنوين فتح مع الإخفاء وحذف الهمزة

يَبْطُشُونَ ضم الطاء قَامِ آدْ عُمالً

فن دعو ضم اللام وسلاً كمد ون

إنبات الياء وسالاً وُهُوَ

والمر إبدال الهمزة ألفاً

يُ مِدُونَهُمُ يُمِدُّونَهُمُ ضم الياء وكسر الميم

تَاتِهِمُ رَ إبدال الهمزة الفأ

يُومِنُونَ إبدال الهدزة واوأ

فروس إبدال الهمزة ياء مفتوحة



إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَـزَّلَ ٱلْكِئَابِّ وَهُوَيْتُوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ اللَّا وَٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ إِن اللَّهِ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُلَكَ لَا يَسْمَعُواْ وَتَرَدْهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (١١٠) خُذِٱلْعَفْوَ وَأَمْنَ بِٱلْعُرُّفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَنِهِلِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينَ نَرْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ اللَّهِ إِنَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّبِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَينِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ٣٠ وَإِخْوَنَهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِالْغَيَ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ١٠٠ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم إِنَا يَةٍ قَالُواْ لُوْلَا ٱجْتَبَيْتُهَا أَ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَىَّ مِن رَّبِّي هَاذَا بَصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ, وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللهِ وَأَذْكُر زَّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِ وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندُرَ بِلْك لَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيُسَبِّحُونَهُ، وَلَهُ يَسْجُدُونَ اللهِ





مُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

المومِنُونَ إبدال الهمزة واواً (الموضعين)

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً هر مرد فين هنج الدال

يُعْشِيكُم إسكان انغبن وتخفيف الشين

اً لرُعب ضم العين

فية إبدال الهمزة باء مفتوحة

و ماور الفا الفا و بيس

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِثُّكُم بِأَلْفٍ مِنَ ٱلْمَكَتِهِكَةِ مُرْدِفِينَ اللهُ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمُ اللهِ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةُ مِنْ هُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُورِ جْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ اللهِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْحِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَيِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلِقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبِ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلِّبَنَانِ اللَّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَالِحَ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْمِقَابِ (١٠) ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلَاتُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ اللهِ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَعِنْ دُبُرَهُ وَإِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِرَ اللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكِنَ ٱللَّهَ رَمَيْ وَلِيُسْبِلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بِلَّاءً حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ فَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ مُوهِنُ كَيْدٍ ٱلْكَنفرينَ الله إِن تَسْتَقْنِحُواْ فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُعْنِي عَنكُورُ فِتُتُكُمْ شَيْعًا وَلُو كُثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَلَا تُولُّواْ عَنْـ هُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ۞ وَلَاتَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْسَكِعْنَاوَهُمَّ لَايسَمَعُونَ ١٠٠ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآتِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْأَبُّكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَلَوْعَلِمُ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيَّرًا لَّأَسَّمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتُوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ٢٣ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ يلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُّ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تَعَشَرُونَ اللَّهِ وَأَتَّقُواْفِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوٓ أَنَّ ٱللَّهُ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهِ

اُلُمومِنِينَ إبدال الهمزة واواً (الموشمين)

مرسود مورهن فتح الواو وتشديد الهاء مع التنوين والاخفاء

> كَيْدَ فتح الدال



فَهُو إسكان الهاء

فيت گم إبدال الهمزة باء مفتوحة

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسَتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَلكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ - وَرُزَقَكُمُ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ يَا يُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَدَ كُمُّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الله وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَنُدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَّلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِبِتُوكَ أَوْ يَقَّتُلُوكَ أَوْ يُغْرِجُوكٌ ويَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللَّهُ عَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ اللَّهُ وَإِذَا لُتُلَّى عَلَيْهِمْ ءَايَنُّنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ أُواَثْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِم وَمَاكَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُم وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٢٣)

السكماء أو إبدال الهمزة الثانية يا، مفتوحة

أُوِ أيْتِنَا إبدال الهمزة الثانية باءً وصلاً

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيآ ءُهُۥ إِنْ أَوْلِيَآ وُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنَّقُّونَ وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَاكَانَ صَلَا نُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاَّةُ وَتَصْدِينَةٌ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ نُنفِقُونَ إِمَّا لَيْنِ كَفَرُواْ نُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ لِيصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ إِلَّهُ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (الله المين الله الخبيث مِنَ الطّيب وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيتُ بِعَضَ أُدْعَلَى بَعْضِ فَيْرُكُمُهُ وَجَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ في جَهَنَّمُ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهُ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَر لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ، لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهُوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مُولَكُكُمْ نِعْمَ ٱلْمُولَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ اللَّهُ مُولَكُ مُ الْمُولَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ



﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرِينَ وَٱلْمَتَهَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَ انِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَالِّ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوىٰ وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَثُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَلْدِ وَلَكِمَن لِيَقَضِيَ ٱللَّهُ أُمِّرًاكَانَ مَفْغُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيْ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِلَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكًا وَلَوْ أَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَلْنَذُعْتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ وَلَنْ كِنَّ ٱللَّهُ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللَّهُ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أُمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهِ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِكَ فَأَتْ بُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ (1)

حيك بيانين الأوشى مكسورة والثانية مفتوحة (هك الإدغام)

فية إبدال الهمزة

وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَلَا تَنْكَرْعُواْ فَنُفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ (اللَّهُ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيك رِهِم بَطُرًا وَرِيَاتَهُ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظٌ ﴿ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلتَّاسِ وَإِنِي جَارُّ لَكُمُّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ " مِنكُمْ إِنَّ أَرَىٰ مَا لَا تَرُوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَكَفُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَوَلاَّةٍ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَن بِرُّ حَكِيدُ (اللهُ وَلَوْتَرَيْ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَ عِكَةُ يَضْرِيوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكُرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١٠٠ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَكَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْتُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مُكَفِّرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (0)

ورياءَ إبدال الهمزة بالم مفتوحة

الفِيتانِ ابدال الهمزة باه مفتوحة

> إني طنع الباء (الموضعين)

گداپ ابدال انهمزد انفأ گدابِ إبدالِ الهمزة الفا

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

مَن خَلْفَهُمُ وَ خَلْفَهُمُ وَ فَقَالَمُ الْفَاءِ فَيَالَةً اللهِ الفَاءِ ال

(A) 1 (A) 1

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُ وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ رَبِّمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ١٠٠٠ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ عَنهُدتَّ مِنْهُمْ أَثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ ١٠ فَإِمَّا لَنْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَنْ خُلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ ٥٧ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمِ خِيَانَةً فَٱنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآمِنِينَ (٥) وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوۤ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (١) وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللَّهِ وَعَدُو كُمْ وَءَاخُرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُهُ لَانُظَّلَمُونَ 🖑 🏶 وَإِنجَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَإِن يُرِيدُوَاْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيْدُكُ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومٍ مُمَّلُو أَنفَقَتَ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَنكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بِينَهُمْ إِنَّهُ وَعَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرَّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَ الِأَإِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَديرُونَ يَغَلِبُواْ مِأْتُنَايَنَّ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّأْتُهُ يُغَلِبُواَ ٱلْفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠ الْكُنَّ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعَفًا فَإِن يَكُن مِّنحُمْ مِّأْنُةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِأْتُنَيِّزُ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلَفٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفَ يُنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ اللَّ مَا كَاتَ لِنَبِيَّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّى يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضَ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآلَاخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﴿ اللَّهُ لَوْلَا كِنَابُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيٌّ اللَّهُ فَكُلُواْمِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًاطَيِّبَأُواَتَقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ

اً لأُسكري ضم الهمزة وفتع السين

يُوتِكُمُ إبدال الهمزة

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِتَا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ وَإِن يُرِيدُواْخِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأُمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَتِيكَ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَيَتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡ تَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتُنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُّ كَبِيرٌ اللهِ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالَّهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ اللهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنْ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْكَ مِنكُرْ وَأُولُواْ ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ أِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

المُومِنُونَ إبدال الهمزة





فهو الماء

مامنه، بدال الهمزة النا وَتَابِيَ إبدال الهمزة ألنا

ممورمين إبدال الهمزة واوأ

أَرْحَمُهُ نسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مومنين أبدال الهمزة واواً

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَنْمُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا لَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ كَيْفَوَ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةٌ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَرِهِهِمْ وَتَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثُرُهُمْ فَسِقُونَ ١٩ أَشْتَرُوٓ أَبِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخْوَالْكُمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ وَإِن لَّكُثُوَّا أَيْمَانَهُم مِنْ بَعَدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَانِلُوٓاْ أَجِنَّةُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللَّهُ اللَّلِي الللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللِّلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ الللِّلْمُ اللْمُوالْمُ اللَّالِمُ الللْمُوالْمُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالْمُ اللْمُوالْمُ اللِّلْمُ اللْمُوالْمُ اللِّلْمُ اللْمُولِمُ الللِّهُ اللْمُواللِّمُ الللِّلْمُ اللْمُولِمُ الللْمُولِمِ الللِّلْمُ الل بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُهُ وَكُمْ أَوَّلُ مَرَّةً أَتَخْشُونَهُمُّ فَأَلَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِيكَ اللهُ

قَلْتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۖ اللَّهُ وَيُدَدِّهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمُّ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠٠ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَنجِدَ ٱللَّهِ شَنهِ دِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرُّ أُوْلَيْهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ النَّارِهُمْ خَلِدُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مُسَاجِدُ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهُتَادِينَ ۞ ۞ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةً ٱلْحَاجِّج وَعِمَارَةً ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِر كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُرُنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُولِكِمْ وَأَنْفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيَكِ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ٢٠٠٠

م مومنين إبدال الهمزة واوا

اً لَمُورِمِنِينَ إبدال الهمزة واواً

> این وردان دجهان: دجهان:

(10) 12 (10) 12 (10) 12 (10) 12 (10) 12

> وعمرة ابن وردان وجهان: ۱. كعفص ۲. حذف الألف وفتح العين

أُولِكَ آءَ إِنِ نسهيل الهمزة الثانية

ياق إبدال الهمزة الفا

المُومِنينَ إبدال الهمزة واوا يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَمُمْ فِيهَا نَعِيثُ مُّقِيثُ اللهِ عَندُهُ اللهِ عَندَهُ وَأَبَدًا أَبِدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمُ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولَهُم مِنكُمْ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِيمُونَ ١٠ قُلُ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمْ وَأَبْنَ آؤُكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأِزْوَجُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُو وَأَمُواَلُّ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَدَرَةٌ تَغَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضُوْنَهُا أَحَبُ إِلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرٌ بُّصُواْ حَتَّى بِأَقِ ٱللَّهُ بِأَمْرِةٍ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَكْسِقِينَ اللَّ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُوْمَ حُنَانِ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كُثُرَتُكُمْ فَلَمْ تُعُن عَنكُمْ شَيَّا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ اللهِ ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوُهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنِفِرِينَ اللَّهُ

ثُمَّ تَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ يَتَأْيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَاْإِنَّمَاٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةُ فَسُوفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَإِن شَآءً إِنَ ٱللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ فَالِلُواٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلَّهِ وَلَا إِلَّهُ مِ اللَّهِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتنب حَتَّى يُعُطُوا ٱلْجِزْية عَن يَدِوهُمْ صَنغِرُون الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُعُ زَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَ رَى ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قُولُهُم بِأُفُواهِمَ يُضَعِبُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَلَاكُهُمُ اللَّهُ أَنَّ بُوْفَكُونَ اللَّهُ الَّهَ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله وَرُهْبَ نَهُمُ أَرْبَ ابًا مِن دُونِ اللّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمَ وَمُنَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَاهًا وَحِداً لْآ إِلَنهُ إِلَّا هُو سُبُحِنهُ عَكَا يُشُركُون الله

وَإِن جفت مُودِ خفت مُودِ إخفاء شَآءَ إِنَّ

يُطفواً سم الفاء وحذف الهمزة

> ्सक्री क्रिक्ति क्रिक्ति

وكابك ابدال الهمزة الفا

لَيَا كُلُونَ ابدال الهدزة الفا

> أَثْنَاً عُشكر إسكان العين وإشباع مد الألف وصلاً

يُريدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفُوكِهِ مِ وَيَأْبِ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِعَدِّ نُورَهُ,وَلَوْكرهُ الْكَنفِرُونَ ﴿ اللَّهُ هُوا لَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، بِٱلْهُ كَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلُوْكِرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ اللهُ عَالَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَـةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابِ ٱللَّهِ فَابَشِرْهُم يُعَمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُون بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمُّ هَٰذَا مَا كَنَرْتُمُ لِأَنفُسِكُم لِأَنفُسِكُم فَذُوقُواْ مَاكُنتُمُ تَكْنِرُونَ ﴿ أَنَّ إِنَّا عِلَّاهُ أَلْشُهُورِ عِندَاللَّهِ أَثْنَاعَشَرَ شَهِّرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا آرْبَعَةُ حُرُمٌّ ذَٰ لِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمُّ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَالِلُونَكُمْ كَافَّةً وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَقِينَ اللَّ

إِنَّمَا ٱلنِّينَ \* زِيادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ مُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُعِلُّونَهُ وَعَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ وَعَامًا لِيُوَاطِئُواْ عِدَّةً مَاحَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللَّهُزُينَ لَهُ مُسْوَّهُ أَعْمَالِهِ مُوَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ءَامَنُواْ مَالَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ وَٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱتَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلأَرْضِ أَرْضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ المِرَى ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتُنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَافِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ١٠٠ إِلَّا نَنفِرُوا يُعَذِّبُ حُمَّ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئُالُواللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ إِلَّا نَصْرُوهُ فَعَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَلَحِيهِ وَلَا تَحْذَرُنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَالِّةِ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ أَوْ ٱللَّهُ عَن بِزُحَكِيمٌ اللَّهُ عَن بِزُحَكِيمٌ اللَّهُ مَا يَ

النبيئ باء ثم إدغام الباء الساكنة الباء الساكنة فأصبحت فأصبحت باء مشددة مضمومة

يضِلُّ فتح الياء وكسر الضاد

لِيُواطُوا حذف الهمزة وضم الطاء

مروء أعمر لهم إبدال الهمزة الثانية واوا منتوجة

قُومًا غَيْرَكُمُ الظاء ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ اللا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَكُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتْ عَلَيْهُمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهُلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَندِبِينَ اللَّهُ لَا يَسْتَعْدِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَنهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيهُ مُؤالِلْمُنَّقِينَ اللَّهِ إِنَّمَا يَسْتَعُذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرُدُّدُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ، عُدَّةً وَلَكِن كره اللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتُبْطَهُمْ وَقِيلَ القَّعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلْعِدِينَ اللَّ الْوَخَرَجُواْفِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَّ الَّا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ

يُسْتَاذِ نُكُ إبدال الهمزة الفاً (الموضعين)

م مر يومنون إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)



ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَمُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ

لَهَ بِهِ ٱبْسَغُواْ ٱلْفِتْ نَهَ مِن قَبْ لُ وَقَالَبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظُهِرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ١ وَمِنْهُم مِّن يَكُولُ أَتُذَن لِي وَلَا نَفْتِنِي ۖ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً إِلَّكَ فِرِينَ مُصِيبَةٌ يُكُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَكُولُواْ وَّهُمْ فَرحُونَ أَنْ قُللَ أَن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـٰنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـنُّوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (اللهُ قُلْهَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَي أَيْ وَخَنْ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِنْ عِندِهِ = أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبُّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّضُونَ 🕜 قُلُ أَنفِ قُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَّن يُنَقِّبُلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ اللهِ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ مَّكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَافَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمُ كُرهُونَ ١٠٠٠

يَحُولُ إيدال الهمزة إيدال الهمزة وصلاً، وصلاً، ابتداءً كحفص ليدوهم إيدال الهمزة واواً

واراً الكومِنُونَ ابدال الهمزة واواً

ياتُونَ إبدال المعزة

فَلا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمْ وَلا أَوْلَندُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُكُمُ مُ وَهُمْ كَنفِرُونَ ٥ وَيُحْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ الله لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَرَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعُطُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْمَا عَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ مَكُونَ تِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ عَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ ﴿ إِنَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُ فَرِيضَةُ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ اللَّ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُو أُذُنَّ قُلُ أُذُنُّ خَكِير لَّكَ مُ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْ عَذَا ثُبَ أَلِيمٌ ١

ره مسيوتيناً إبدال الهمزة داداً

وَالْمُولَّفَةِ إبدال الهمزة واوا مفتوحة

100 min 1 mi

م هر يودون إيدال الهمزة واوأ (الموضعين)

يُومِنُ وَيُومِنُ إبدال الهنوة واواً

لِلْمُومِنِينَ إبدال البسرة وارا

يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمُّ لِيُرْضُوكُمْ وَأَللَّهُ وَرُسُولُهُۥ أَحَقَّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُرْبَعُ لَمُوا أَنَّهُ مُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَبَّ لَهُ مَنَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًا فَهَأَ ذَالِكَ ٱلْحِزْيُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ يَعَدَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةُ لُنَيِّنُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْ نِعُوَّا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّاتَحَذُرُونَ ﴿ وَلَهِن سَأَلُتَهُمْ لَيَقُولُرَ إِنَّا مَا كُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبُّ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَنِهِ ء وَرَسُولِهِ، كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ لَاتَعْنَاذِرُواْقَدَّكُفُرْتُمُ بَعْدَ إِيمَٰنِكُرُ إِن نَعْفُ عَن طَ آيِفَةٍ مِّن كُمْ نُعُذِبُ طَآيِفَةٌ بِأُنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ (أَنَّ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ بعَضُهُ مِينَ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِأَلْمُنْكَرِ وَيَنْهُونَ عَنِٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَا هِي حَسَّبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ١

ابدال الهمزة واوأ استمرواً ضم الزاي وحدف الهمزة

تَستُهُ رُونَ منم الزاي وحذف الهمزة

> يعف باء مضمومة وفتع الفاء

نعلب ناء مضمومة وفتح الذال

طَآبِفَةً سوينَ ضم

يامرون إبدال الهمزة الفا

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَلًا وَأَوْلَدُا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاصُّوٓ أَأُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ ٱلْمَالَةِ بَأْتِهِمْ يَا تِهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَبِ مَذْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنَاهُمُ وَٱلْمُوتَفِكَتِ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَنكِن وَٱلْمُومِنُونَ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ والمومنكث أُولِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُولَيْهِكَ سَيْرَ مُهُمُ أَللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهُ وتوتؤن وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجَرَى مِن تُحَيِّهَا ٱلمُومِنِينَ ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّنتِ عَدْنٍّ وألمهومنكت وَرِضُوانُ مِن اللَّهِ أَكْبُرُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

عد وَثُنُّودَ ﴿ فَا

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمٌّ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّامُ وَبِشْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ مَا يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْقَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَا لُو أُو مَا نَقَ مُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وُرَسُولُهُ. مِن فَضَّلِهِ } فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُمَّ وَإِن يَتُولُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهُ ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَنْهَدَاللَّهُ لَمِنْ ءَاتَكْنَامِن فَضَّ لِهِ عَلَنصَّدَّقَنَّ وَلَنكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (٥٠) فَلَمَّآءَ اتَنهُ مِن فَضَلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ عَوْتُولُواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ اللهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. بِمَآأَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَ اثْوَايَكُذِبُونَ ٧٧ أَلَرْ يَعْلَمُواً أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَنَهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهَدُهُمْ فَيسَخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَكُمْ عَذَاجُ أَلِيمُ

وماونهم و ابدال الهمزة الذا

> و بيسك إبدال الهمزة ياء



اللَّو مِنِينَ ابدال الهمزة

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَاتَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِتُّهِ . وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١٠ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِ هِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوۤ أَأَن يُجَلِهِ دُواْ بِأُمُوْلِمِمْ وَأَنفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّحَرًا لَوَكَانُواْ يَفْقَهُونَ (١٠٠٠) فَلْيَضْحَكُواْ فَلِيلَا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءَ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهِ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَأُسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبُدَّا وَلَن نُقَيْنِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُرُ رَضِيتُ مِ بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ (٨٣) وَلَا تُصَلِّعَلَى أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبْدُ اولَا نَقْمُ عَلَىٰ قَبْرِ وَ عَ إِنَّهُمْ كَفُرُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ الله وَلا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَهُمْ وَأَوْلَكُ هُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَافِي ٱلدُّنْيَا وَتَزَّهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَآ أُنْ لَتَ سُورَةً أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ أَسْتَعْذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْذَرُنَانَكُن مَّعَ ٱلْقَعِدِينَ اللهُ

فَأُسْتَذُنُوكَ إبدال الهمزة أنشأ

مَعِیعُدُوًّا اِسکان الیا،

أستنذنك إبدال الهمزة أنذا

رَضُوا بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفَقَهُونَ اللَّهُ لَنكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَنهَدُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَتِمِكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (١٨) أَعَدَّ ٱللهُ لَمُمْ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ السَّوَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤُذِنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُسَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ( ) لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَى وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَحِيدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَاۤ أَتُولَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَحِمْلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ١٠٠ ﴿ إِنَّ مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَثَلِ نُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ أَرْضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُ مَلَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

لِيُّوذَنَ إِبْدَالِ الْهِمزَةُ وأواً



يُستَلذِ فُونَكَ إبدال الهمزة أننا يو نومِن إبدال الهمزة واوأ

و ماوله مرد إبدال الهمزة أنفأ

> و مع يومن إبدال الهمزة واوأ

يعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْمَمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ أَمُّ تُركُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ فَيُنْبِئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُم إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُونَهُ وَ جَهَنَّهُ جَهَانَهُ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ يُعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمُ مُكَالِ تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ (اللَّهُ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَا وَأَجْدَرُ أَلَا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُوهُ ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوَيَّةِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَعْسَرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَكتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلآ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

وَٱلسَّنِيقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَلَّا لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًّا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِن ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنُ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعَلَّمُهُمَّ نَعَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمُّ يُرَدُُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم اللهُ وَءَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ الله خُذْمِنْ أَمْوَلِلِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِمَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتُكَ سَكُنٌّ لَهُمَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَنتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرِّحِيمُ اللَّهِ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنِتِثُكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١

صكورتك واومنتوحة بعد اللام وألف بعدها وكسر الناء (على الجمع)

وكاخذ

وَالْمُومِنُونَ إبدال الهنزة ٱلَّذِينِ بلا واو

ألمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

وَرِضُوانِ خَيْرُ انظاء

وَٱلَّذِينَ ٱتَّحَاذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِهَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنَّ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدْنَا ٓ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ الله الله الله الما المسجد المساعل السَّعْوَى مِنْ أُولِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدِ فِيدِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَهَّ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَهِرِينَ اللَّهِ أَفَمَنَّ أَسَسَ بُنْكُنُهُ عَلَىٰ تَقُوكَ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرًا مَ مَّنَ ٱسَّسَ بُنْكِنَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَادٍ فَأَنَّهَارَ بِهِ عِنْ نَارِ جَهَنَّمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ لَا لَا كَالُهُ اللَّهِ مَا ٱلَّذِي بِنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَفَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ال اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل بِأَتَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنُّلُونَ وَثُقَ نَكُونَ أُوعَدًا عَكَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَكِيةِ وَٱلَّهِ بِحِيلِ وَٱلْقُدْرَ الْأُومَنَّ أَوْفَ بِعَهْدِهِ عِنِ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۗ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

التَّكَيْبُونَ الْعُكبِدُونَ الْمُكمِدُونَ السَّكَيْحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنِجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَدَفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَاكَاتَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْأَنَ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓاْ أُوْلِي قُرُبِكَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبِيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ اللهُ وَمَاكَاتَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرُهِهِ مَلِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعُدُهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُقٌ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَلَأُوَّهُ كَلِيمُ اللهُ وَمَاكَاتَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَنْهُمْ حَتَّى يُكِينَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١١٠) إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (١١٠) إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَانَصِيرِ اللَّ لَقَدَتَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَا حِرِينَ وَٱلْأَنصَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ سَاعَةِ ٱلْمُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَيْزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّةً تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١

المكومينين إبدال الهمزة واوأ

ٱلْعُسرَةِ نماسين

تَزِيغُ

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِقُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ اللهُ مَاكَانَالِأُهُلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمُ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّقُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهُ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمّاً وَلَا نَصَبُّ وَلَا مُخْمَصَةٌ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يُطَعُّونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ، عَمَلُ صَلِحُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفْقَةُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلُوْلَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ السَّ

يطون منف الهمزة. والواولينة

موطيا وجهان ۱.إبدال

(CD)

المُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً



بِأَلْمُو مِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

وهو

الر السكت على كل حرف

لُسِحُرُ كسر السبن بلا ألف وإسكان الحاء

تَذَّكُرُونَ نشديد الذال

أَنَّهُو معزد مفتوحة

نُفَصِّلُ بالنون بدل الياء

\_ أللّه ٱلرَّحْمَزُ الرَّحِيمِ الِّرِّ قِلْكَ ءَايِنَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنْ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَثِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدُمٌ صِدْقٍ عِندَرَجُمُّ قَالَ ٱلْكَنفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ اللهِ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِهْ عَذِ لِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ اللهِ عَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَ وَالْمُ الْخُلُقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ بِٱلْقِسُطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ ٱلبِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ اللهِ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَاءً وَٱلْقَكَرُ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدُدَٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّا فِي ٱخْذِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُوكَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُوكَ اللَّهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ يِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا عَنفِلُونَ اللَّ أَوْلَتِيكَ مَأُونَهُمُ ٱلتَّارُيمَاكَانُواْيَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِ يَهِدِيهِمْ رَبَّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَعْلِيهُ ٱلْأَنْهَارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (اللهُ وَعُولَهُمْ فِهَاسُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَيَحِيَّا مُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَنْكُمِينَ اللهِ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمُ أَجَلُهُم أَنْذُرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُلْغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّ وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَلْبِهِ عَأَوْ قَاعِدًا أَوْ قَايِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّكَأَن لَّهَ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ

ماونهمرد ابدال الهمزة الفأ

لِيُومِنُواْ إِيدال الهمزة

لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ أَمْ جَعَلْنَكُمْ

خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ هِمْ لِنَنظُر كَيْفَ تَعْمَلُونَ الله

لِقَاءً نَا اليس الهيدة السارساة بِقُرْء النِ عَدِر النساء

لی الباء الباء الفقال الباء ا

لَيِثَتُ إدغام الثاء إداده

تُنبُّونَ ضم الباء وحذف الهمزة

وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَالُنَا بَيِنَكُتِّ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَ نَا ٱثْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَ لَذَآ أَوْبَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أُبَدِلَهُ مِن تِلْقَاآيِ نَفْسِيٍّ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا آدُرُكُمْ بِلِّي فَعَدْ لَيِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ وَأَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهَ فَمَنَّ أَظَّلُمُ مِمَّن ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّبَ بِعَايِكَتِهِ عَإِنَّكُهُ لَا يُقَالِحُ ٱلْمُجِّرِمُونَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَاءِ شُفَعَتُوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلُ أَتُنْبَعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ, وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلتَّالُسُ إِلَّا أُمَّـَةً وَحِدَةً فَٱخْتَكَلَفُواْ وَلَوْ لَاكْلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رِّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَغْتَلِفُوك اللهُ وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةً مِن رَّبِّهِ عَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّر الْمُنظِرِينَ الْ

وَإِذَآ أَذَفَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِن بَعْدِ ضَرّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَالَهُ مِمَّكُرُّ فِي ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَاتَمْكُرُونَ اللهُ هُوَا لَذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجُرَيْنَ بِهِم بِرِيجِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تَهَارِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِنْكُلِ مَكَانِ وَظَنُّوٓا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِ مُّدَعَوُّا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيُّتُنَا مِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَكَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللهِ فَلَمَّا أَنْجَنَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مَّتَكَعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَآثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْتِئُكُم بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ اللهُ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَاءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْنَلَط بِهِ، نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَايًا كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَلِ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَندِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهَآ أُمِّرُهَا لَيُلَّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كُذَالِكَ نُفَصِلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَدْعُوٓ أَإِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِرُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْلَقِيمٍ (اللهُ

ينشركر و فتح الياء ثم نون اكنة بعدها وإبدال السين شيناً مضمومة وحذف الياء بعد السين

> مُتَّنَعُ ضم العين

يا كل إبدال الهمزة الفأ

كِشَاءُ إِلَى البدال المحرة الثانية واواً مكسورة وهو المقدم ٢. شهيل المهرة الثانية



اللَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسُنَى وَزِيَادَةً وَلَا مَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةً أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَّآهُ سَيِّئَةِ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِلْمِ كَأَنَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٠٠ وَيُوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكًا وَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّاكُنُمُ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ١٠ فَكَفَى بِأَللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْ فِلِينَ اللَّهِ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهِ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرُ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخِرِّجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ ٱلْأَمْلُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّ فَذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُوا لَحَقُّ فَمَاذَا بِعَدَ ٱلْحَقِ إِلَّا ٱلصَّلَالُّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (٣٠ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ السَّ

كُلِمنتُ أنف بعد الميم بالجدع

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً قُلْ هَلْ مِن شُرِكَا يِكُمْ مَن يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ شُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَحْبَدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَفَأَنَّى تُوْفَكُونَ اللَّ قُلْهَلْ مِن شُرَكَا بِكُرْ مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَهَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبِعُ أَمَّن لَا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُور كَيْفَ تَعْكُمُون اللَّهُ اللَّهُ وَكَيْفَ تَعْكُمُون الله وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ تَصَّدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَةُ قُلُ فَأَنُّوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْهُمْ صَلِيقِينَ السَّ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَٰ لِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ ، وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ ، وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ الْ وَإِن كُذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمُ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَنُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بُرِيٓ ءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمِّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ٣

ر كُوفَكُونَ إبدال الهمزة واوأ

بَهِ بِدِی اِسکان الهاء

فَاتُواْ إبدال الهمزة الفأ

يا ترممُ و إبدال الهمزة الفا

تَاوِيلُهُ, إبدال الهمزة ألفاً

يومن إبدال الهمزة واوأ (الموضعين) نَهُ وَرَوْوَهُ مُحْسَرِهُمُ بالنون بدل الباء

جَاءَ أُجِلُهُمُو تسهيل الهمزة الثانية

يستكرخرون إيدال الهنزة

اُرَ الْمِسْمِرُهُ نسهيل الهمزة الثانية

ءَ آكنَ ابن وردان،

ابن وردان: حذف الهمزة الثانية ونفل حركتها إلى اللام

ويُستنبؤنك حذف الهمزة وضم الباء

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

ورتي

وَمِنْهُم مِّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُمْمَى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ وَيَوْمَ مِحْمُرُهُمْ كَأَن لَّرَيلْبَثُوٓ اللَّهَ سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١٠٠ وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوفَيِّنَكَ فَإِلَيْنَا مُرْجِعُهُمْ مُمَّ اللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ١٠ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَجُلُّ إِذَا جَاءَ أَجِلُهُمْ فَلَا يَسْتَغْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (اللهُ قُلْ أَرَّهُ يَنْمُ إِنْ أَتَكُمُ عَذَا بُهُ بِيئَا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ( أَنُ أَثُمَ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَننُم بِدِّيهِ عَالْكُنَّ وَقَدْ كُننُم بِدِي تَسْتَعْجِلُونَ اللَّهِ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلَّدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْنُمْ تَكْسِبُونَ ١٠٠٠ ١ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَقِيِّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ (٥٠)

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظُلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ- وَأَسَرُّواْ ٱلتَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابِّ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَآ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) هُو يُحِي وَيُمِيتُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ إِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ تَكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّن رَيِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ الله قُلْ بِفَضِّلِ ٱللَّهِ وَبَرْ مُتِهِ وَفِيذَ لِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اللهِ قُلْ أَرْءَ يُنْهُ مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِبَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ اللهِ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ اللَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدُّوَمَا يَمْ زُبُعَ عَن رَّبِكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرُمِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينِ (اللهُ

للمومنين ابدال الهمزة واواً بالناء بدل الناء بدل الناء الناء المرة الته بدل

أَلاَ إِنَ أَوْلِياآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ (اللَّهُ لَهُمُ ٱلْمُثْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ أَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ قُولُهُمْ ۚ إِنَّا ٱلْمِـزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ إِنَ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ وَمَا يَتَّهِمُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْحُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللَّهِ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَننَةً. هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلُطَننِ بَهِنذَآ أَنَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللهُ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ اللَّهُ مَتَنَّعُ فِي ٱلدُّنْكَ أَمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ لَا يُقْلِحُونَ اللَّهُ الدُّنْكَ الْمُرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ 💮

شُركاء إن تسهيل الهمزة الثانية



﴿ وَٱتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنقُومِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمُ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكًا ءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُوْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓا إِلَىٰ وَلَا نُنظِرُونِ اللَّ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمُّ مِنْ أَجْرُّ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (٧٠) فَكُذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُ مَ خَلَيْهِ وَأَغْرَقَنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَنِنَآ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُٱلْمُنُذَرِينَ الله فَمَّ بَعَثْنَامِنُ بَعْدِهِ ورُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُمْ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ عِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ، بِعَايِنِينَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْمِرِمِينَ ﴿٥٠﴾ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَلْدَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَن قَالَ مُوسَىٰ أَنَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحْرُ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُوٓ أَجِعْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُّ لَكُمَّا بِمُوْمِنِينَ (١٠)

لِيُومِنُواْ الدال البعدة

أَجِيلناً إبدال الهمزة باءً

بِمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوا فِرْعُونُ ايتُونِي إبدال الهمزة واوا وصالا

جيت عرد

بلم ، ملة ها، الضمير

السحر زيادة همزة إستفهام وشي همزة الوسل

وجهان ۱.الإبدال مع الإشباع

المُومِنينَ إبدال الهمزة واوأ

لِيَضِ أُواْ

يُومِنُواْ إبدال الهمرة

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنُونِي بِكُلِّ سَلْحِرِ عَلِيمٍ (٧٠) فَلْمَاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى ٓ أَلْقُواْ مَآ أَنشُم مُّلْقُونَ ﴿ ﴿ فَلَمَّاۤ أَلْقَوَاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِنْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبَطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ (١٠) وَيُحِقُّ ٱللهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنْتِهِ وَلَوْكَرَهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ فَمَآءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ،عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْنِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ, لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوِّمِ إِن كُنُّمُ ءَامَنهُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنهُم مُّسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَقَالُوا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠٠ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ أَنَّ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بُيُونَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ زِينَةً وَأَمُوٰلًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبِّنَا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبِّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أُمُورُلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (١)

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دِّعُوتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نَتَّبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِيٓ إِسْرَتِهِ مِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، بَغْيَا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَآ أَدْرَكُهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلآ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِيّ ءَامَنَتْ بِهِ عَبُوّا إِسْرَتِهِ مِلَ (كل المواضع) وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ( اللهِ عَالَكُن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلِّفُكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَنْنِنَا لَغَلِفِلُونَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَلَقَدْ بَوَأَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ مُبَوَّأُ صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لمن فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ خَلْفَلْکَ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ اللَّ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَآ أَنْزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ية أنا فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرُءُونَ ٱلْكِتَنَبِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ (١٠) وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايِئتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ئۇمئۇن اللهُ وَلَوْجَاءَ تَهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى مَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ

مورمزين إبدال الهدرة واوأ

م تومِنَ إبدال الهمزة واوأ

قُلُم أَنظُرُواً ضم اللام وسلاً

و مر يومِنون إبدال الهمزة واوأ

ننج

فتع الثون اتثانية وتشديد الجيم

المومِنِين إبدال الهمزة واوأ (المضمدن)

فَلُوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهُا إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ ﴿ أَوْلُوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمَّ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيِكَ وَٱلنَّاذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ فَهَلَ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُوّاْ مِن قَبْلِهِمَّ قُلُ فَٱنْفَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُمْ مِنِ ٱلْمُنتَظِرِينَ اللَّ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْ نَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله عَلْ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنْهُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلا أَعَبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوَفَّكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَأَنْ أَقِدْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠٠٠)

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ رَإِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ - يُصِيبُ بِهِ - مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةً -وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ آهَتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ، وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوْمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ١٠٠ وَاتَّبِعْ مَايُوحَيْ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّىٰ يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُٱلْكَكِمِينَ اللَّهُ \_ أَللَّهُ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرِّحِيمِ لَرْ كِنَابُ أُعْرِهَتَ ءَايِنَكُهُ وَثُمَّ فُصِّلَتَ مِن لَّذُنَّ حَكِيمِ خَبِيرِ اللَّهِ اللَّهِ ا ٱلَّا تَعَبُدُوٓ الْإِلَّاللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۗ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُو ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعْكُمْ مَّنْعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَةً, وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ اللهُ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمُّ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ أَلاَّ إِنَّهُمْ يَتَّنُونَ صُدُورَهُم لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَّ إِنَّهُ, عَلِيئٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٥

وهو اسكان الهاء (المضمعة)

الر السكت على كل حرف سكنة لطيفة

حَكِيمِ خَبِيرٍ نَعْبِيرٍ

**ويوت** إبدال الهمزة داداً مرر

فَإِنِي فَا لِنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِمُ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِمُ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلمِلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي

**وهو** سکان الهاء



وهو سكان الهاء

ياليهمُّو إبدال البعزة الفأ

يُسْتُهُرُّونَ منم الزاي وحذف

عَنِيَ

ا وَمَا مِن دَآبَتُو فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَّرُهَا اللَّهِ عَلَى اللّهِ عِنْدُونُهُا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَّرُهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُبِينٍ أَنَّ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوّاْ إِنْ هَانَدَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَهِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لِّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِشُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِ أُونَ ٥ وَلَئِنَ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَعُوسٌ كَفُورٌ اللهِ وَلَهِنَ أَذَقَنَهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاهَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِيٌّ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ١٠٠٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ أَوْلَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ اللهِ فَلَعَلُّكَ تَارِكُ ابْعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ إِلهِ عَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنرُ أَوْ جَآءَ مَعَهُ,مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَأَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ

فَاتُوا إبدال الهمزة

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِثْلِهِ عَمْفَتَرَيَتٍ وَأَدْعُواْ مَن ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ (اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ (اللّ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّفَهُ لَ أَنتُه مُّسْلِمُونَ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُرِ فِهَا لَا يُخْسُونَ مَاصَنَعُو أَفْهَا وَبِنَطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ أَفْمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِن رَّبِّهِ، وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ، كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَتِيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ ع مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَتَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مَّ أَلَا لَعْ نَدُّ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِلِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهُا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُرِكَفِرُونَ اللَّهِ

يورمنون إبدال الهمزة واواً (المضعن) الركز المركز ال

تَدُّكُرُونَ تَشْدِيدِ الذال

> أُنِي فتح الهمز

> > 4 TERMS

إِنِيَّ فتع الباء

الرَّاي إبدال الهمزة ألفاً

أُرَايْتُمُمُ وُ الْمُعْدِدَة

فَعُمِيتُ

هتح العين وتخفيف الميم

أَوْلَتِهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيَآءُ يُضَعَفُ لَكُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُوا يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ اللَّ جَرَمُ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ اللَّ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا لَلْكُرُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ اللَّهِ أَن لَّا نَعَبُدُوٓ اللَّهُ اللَّهُ ۚ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِي مِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَا نَرَيْكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَيْكَ ٱنَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُّنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَندِبِينَ اللهُ قَالَ يَقَوْمِ أَرَهَ يَتُحُ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن زَّيِ وَءَالَـٰنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عِنْعُتِبَ عَلَيْكُرُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَاكُرِهُونَ (١٠)

وَيِنقُوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّإِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَاقُواْرَتِهمْ وَلَكِنِي ۖ أَرَىكُوْ قَوْمَا تَجْهَلُونَ اللهُ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِن ٱللَّهِ إِن طَرَحَ أَمُّمُ أَفَلاَ نَذَكَّرُونَ إِنَّ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنْكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ ٱللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَندَلْتَنَا فَأَكُثَرْتَ جِدَلْنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ آَ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِىٓ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمْ قُلُ إِنِ ٱفْتَرَيْنُهُ وَعَكَمَا إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مِمَّا جُحْرِمُونَ اللهُ وَأُوحِي إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِن مِن قُوْمِك إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَانَبْتَ إِسْ بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخْتَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ الله

وَلَنكِنِيِّنَ فتع الياء

تَذُكُرُونَ

يُوتيهم إبدال الهمزة واوأ

> إِنِيَّ فتع البا،

فَالِنَا إبدال الهمزة الفا

يانيكممُ إبدال الهمزة الفا

نصحی متعالیا،

بومن إبدال الهمزة واوأ **کائیہ** ابدال الهمزد الفا

التا جاء أمرناً نسهيل الهمزة الثانية

گُلِ كسر اللام دون تقوين

12.5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (1).5 (

مجردها ضم الميم وفتح الراء ثم ألف بالا إمالة

وگھی اِسکان الهاء

يَنْبُنَيَ مسراليا. اُرْكِبُ

معناً اللهاد

ويكسماه أقلعي إبدال الهمزة الثانية واوا مفتوحة

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاًّ مِن قَوْمِهِ، سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ اللَّهُ فَسُوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَجِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءً أَمْ مُنَا وَفَارَ ٱللَّهُ وُرُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِهَا مِن كُلِّ زُوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ١٠٠ ١ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِنِهَا وَمُرْسَنِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ وَفِي تَجْرَى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنبُنَى أَرُكِب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعُ ٱلكَفِرِينَ (اللهُ) قَالَ سَنَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءُ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاتَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهِ وَقِيلَ يَكَأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيُكْسَمَانُهُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآهُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْنُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ, فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَخَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ (اللهُ

قَالَ يَكنُوحُ إِنَّهُ ولَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلُ عَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْعُلْنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمُ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ (اللهُ مَالَيْسَ لَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنَ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيَ أَكُن مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَيَلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَيهِ مِنَّا وَبَرَكُتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَدٍ مِمَّن مَّعَكَ حُ وَأُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ يُمَسُّهُم مِّنَا عَذَابُ أَلِيثُ (١) تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءَ الْغَيْبِ نُوحِيهَ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنَدًّا فَأَصْبِرِّ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ (اللَّهُ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَيْهِ عَيْرُهُ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ فَ يَنقُومِ لَا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٠) وَيَنقَوْمِ أَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نُنُوَلُّواْ مُجْرِمِينَ ﴿ وَاللَّوَائِلَهُودُ مَاجِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي وَالِهَ نِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (٥٠)

إلنو

إِنْ ضع اليا،

قُومًا غَيْرُكُورُ الففاء

جَاءً أُمْرُفًا تستبيل الهمزة الثانية

عَذَابٍ غَلِيظٍ اختاء

> स्कूम इस्सू इस्सू स्कूम

إِلَّهِ غَيْرُوع غَيْرُوع بننا، مع عسر الراء والهاء إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةٍ قَالَ إِنِّ ٱللَّهَ اللَّهَ وَٱشْهَدُوٓ أَ أَنِّي بَرِيٓ مُ مِّمَا تُشْرِكُونَ اللهِ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ اللهِ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ الله عَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ﴿ إِلَيْكُرُ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرُكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً الله وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ ﴿ وَيَلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ١٠ وَٱلَّتِعُوا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعُدًا لِعَادِ قُوْمِ هُودٍ ( الله في وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُرُ مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَٱلْأَرْض وَٱسْتَعْمَرُكُو فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ ثُونُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبُ تَجِيبُ اللهُ قَالُواْ يُصَالِحُ قَدُ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا فَبْلُ هَلَدُأَ أَنَنْهَا مَنْ أَنْ نَّعَبُدُ مَا يَعَبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِي مِّمَا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِمُ سِبِ اللهُ

قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَّهُ يَنْكُو إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِي وَءَاتَكِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَضُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ وَهُمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرِ اللهُ وَيَنقُومِ هَنذِهِ ، نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ، اينةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ قَرِيبُ اللهِ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَامِ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكْذُوبِ أَنَّ فَلَمَا جَاءً أَمْنُنَا نَعَيْدُنَا صَلِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِهِ لِيَّ إِنَّ رَبِّكَ هُو ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ اللَّ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرهِمْ جَنْفِينَ اللهُ كَأَن لَمْ يَغْنَوْ أُفِهَا أَلاّ إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِتُمُودَ اللَّ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ سَلَمَّا قَالَ سَلَمُّ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ اللهُ فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (٧) وَٱمْرَأَتُهُ وَآ إِمَةُ فَضَحِكَتُ فَبُشِّرُنَاهَ إِمِاسْحَنَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ (٧)

أَرْ يَسْمُونُ سيبل الهمؤه الثانية البدال الهمؤه ألفاً البدال الهمؤة ألفاً البدال الهمؤة أمرياً ألفانية سهبل الهمؤة ألفانية سهبل الهمؤة ورمن إخذوي

> يوميداً فتح المم شمودًا بتنوين فتح

وَرَآءِ إِسْحَاقَ

تسهيل الهمزة الثانية

يعقوب

عَالَكُ تنهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

جاء أهر سهيل الهمزة الثانية

عَذَابُّ عَيْرُ المِناء

الشيء الشيء الشياء الشياء السين بعض الضم

یوء و شخرونِ م بالباء وسلاً

ضَيِّفِيَ فتع الباً،

فاكتر معزة وسل بدل معزة القطع قَالَتْ يَنُونِلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلَا ابْعُلِي شَيْخًا إِنَّ هَلْاَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ اللهِ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبُرِكُنْهُ وَعَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مِّعِيدٌ الله فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرُهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِلُوطٍ السَّ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهُ مُّنِيثُ ﴿ فَ يَا إِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلَا ٱإِنَّهُ قَدْجَلَة أَمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ عَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ (١٠) وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمُ عَصِيبُ ﴿ ﴿ وَجَاءَهُ وَوَمُهُ مِهُ رَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبَلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ قَالَ يَنقُوْمِ هَنَوُلآء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تَحْزُونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ الله عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِمْتَ مَالْنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَلْعُلَمُ مَا نُرِيدُ اللهُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ (٥) قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ فَأَسْرٍ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلْيَيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا أَمْرَأَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبِ (١٠)

فَلَمَّاجِكَةَ أَمْنُ نَاجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودِ (١٠٠) مُسَوَّمَةً عِندُ رَبِكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (١٠) ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيِّبًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا لَنَقُصُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِي أَرَىٰكُم بِخَيْرِ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تُحِيطٍ اللهُ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم أَوْمِنِينٌ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ (١١) قَالُواْ يَشُعَيْبُ أَصَلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآ قُنَآ أَوْ أَن نَفَعَلَ فِي أَمْوَ لِنَا مَانَشَتَوُّأُ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ فَالَ يَعَوْمِ أَرَّءُ يُتُّمُ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَمَا أُرِيدُأَنَّ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْدُّإِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تُوفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيثِ (٥٠)

شِعَا فِیَ انتع الباء

أَرَهُ طِئ الله الياء

والمتخذقه و والمتخذقهوة إدغام الذال في الناء

يايه إبدال الهمزة الفأ

جَلَّهُ أُمْرُفَا نسهيل الهمزة الثانية

وَيَنَقُوْمِ لَا يَجُرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىٓ أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ (١٠) وَأَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلْيَهُ إِنَّ رَبِّ رَحِيثُ وَدُودٌ ١٠٠ قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَانَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىنَكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمَنْكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ اللَّ قَالَ يَنقُوْمِ أَرَهُ طِيَّ أَعَذُّ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَٱلَّخَذَ تُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيَّآ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيظٌ اللهِ وَيَنقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّ عَنمِلٌّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُ وَٱرْتَقِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ اللَّ وَلَمَّا جَاءً أَمْرُنَا خَيَّنَنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَنْمِينَ اللَّهُ كَأْن لَّرْيَغْنَوْ إفِهَ آلا بُعْدًا لِمَدْينَ كُمَّا بَعِيدَتْ شُمُودُ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَلِتَنَا وَسُلُطَنِ مُبِينٍ ١٠ إِلَىٰ فِـرْعَوْبَ وَمَلَإِيْهِ عَفَانَبَعُوا أَمْنَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ

يَقْدُمُ قَوْمَهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأُوْرِدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِثْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١٠ وَأُتْبِعُواْ فِي هَلَذِهِ عِلَا فَكُومَ ٱلْقِيكَمَةِ بِمُسَ ٱلرِّقْدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكُ مِنْهَا قَايِمٌ وَحَصِيدٌ اللهِ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِينَ ظُلَمُوٓا أَنفُسَهُم أَفَكَ أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَيُّهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءً أَمْ رُبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ (اللَّهُ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمَّةُ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمُ شَدِيدُ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيدَ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْأَخِرَةَ ذَلِكَ يَوْمٌ مِّجَمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشُهُودٌ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُؤَخِرُهُ، إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ إِنْ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلُّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَفَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدٌ ﴿ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَفُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ اللَّ خَدلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ النا الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَا مَتِ ٱلسَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآةً غَيْرَ مَجْذُودِ اللهِ

وَبِيسَ بِيسَ بِدال الهِمدَة باذًا أُمَّرُ

> الثانية وُهِي إسكان الهاء

لِّمَن خَافَ اخفاء

إبدال الهمزة واوأ مفتوحة ياتٍء

إبدال الهمزة ألفاً وبالياء وصلاً

سَعِدُواْ السين السين



فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِتَايَعُبُدُ هَنَوُلُآءِ مَايَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَا يَعْبُدُ ءَابَآ وُهُم مِنقَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُومٍ الله وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيذً وَلَوْ لَا كَلِمَةً سَبَقَتُ مِن زَّيِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرسِ اللهُ وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوفِيَّنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ بِمَاتَعُمْلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَرْكُنُوٓ أَإِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتُمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآ اَ ثُمَّ لَانْنَصَرُونِ اللهِ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذُهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِّ ذَٰلِكَ ذِكْرَى لِللَّهَ كِرِينَ الله وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بِقِيَّةٍ يِنْهُون عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتَّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَّرِمِينَ اللهُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ يِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

روفر وزلفاً سم اللام

بِقْيَةِ إبن جماز: كسر الباء وإسكان القاف وتخفيف الباء

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجُعَلَ ٱلنَّاسَ أَمَّةً وَاحِدَةً وَلَامَ الْوُنَ مُخْلِفِينَ الله إلَّا مَن زَّجِمَ رَبُّكُ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ كُلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١١) وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ عَفْوًا دَكُ وَجَآءَكَ فِي هَندِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الآً وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَلِمِلُونَ اللَّ وَٱنْظِرُوٓاْ إِنَّا مُنْفَظِرُونَ اللهُ وَلِلَّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلُّهُ. فَأُعْبُدُهُ وَتَوَكُّلُ عَلَيْهُ وَمَارَبُّكَ بِغَلِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ السَّ حاللة التحمز الرجي الِّرِ تِلْكَءَايَثُ ٱلْكِئَبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرْءَ الْاعْرَبِيَّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّ نَعْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ ع لَمِنَ ٱلْغَنْفِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ مَدَعَشَرَكُوكَبُأُ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ ﴿

لِلْمُومِنِينَ إبدال الهدوة واواً يومِنُونَ إبدال الهدوة واواً يرجع

الر السكت على كل حرف سكتة لطيفة يضاً بشت التاء وضلاً: وفتح وفقاً: بالهاء

> أُحَدُ عُشُرَ إسكان العين

يُنْجُنِيَ عسر البياء رُكَاكَ ابدال الهمزة واوا ثم فلهها باء وإدغامها بائتي بعدها تاويل

> بقبت الجنزيا 11

مُّينِ أَقْنُلُوا سم الشوين وسلا

الف بعد الباً، 

تَامَنَا

إبدال الهمزة 
الفا وإدغام 
الفون في القور 
دون دوم ولا

یُرْتَع عبرانیک دروو

ياڪُلهُ إيدال الهينزه الفا

الدِّيثِ ابدال المدزة الدرسمة)

قَالَ يَكْبُنَى لَا نَقْصُصْ رُءْ يَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَ نِ عَدُوٌّ مُّبِيثُ ۞ وَكَذَٰ لِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَتُتِمُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِ يَغْفُوبَ كُمَا أَتَمَ هَاعَلَىٰٓ أَبُويْكَ مِن فَبُلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ع ءَايَنُ لِلسَّآبِلِينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ اللَّ قَالَ قَآيِلٌ مِّنْهُمْ لَانْقُنُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْكِبَ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ اللهُ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ، لَنَاصِحُونَ اللهُ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَ ذَا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ، لَحَ فِظُونَ اللَّ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّمْبُ وَأَنتُمْ عَنَّهُ عَنْهُ غَنفِلُونَ ﴿ اللَّهِ مَالُواْلَهِنَّ 

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَوَا جُمْعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجَبُّ وَأَوْحِيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَيِّنَنَهُم بِأُمْرِهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُهُ وَنَ اللهُ وَجَاءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبَكُونَ اللهِ قَالُوا يَتَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلدِّنْبُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِن لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ اللَّهِ وَجَآءُو عَلَى قَمِيمِهِ -بِدَمِرِكَذِبٍّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًّا فَصَبْرٌ جَمِيلٌّ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُلَى دَلُوهٌ قَالَ يَكِيثُمُ كَى هَلَا عُكُمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرُهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَيْهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأْتِهِ = أَكْرِمِي مَثْوَلَهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَنَّخِذَهُ. وَلَدَّأُ وَكَأُ وَكَالُمُ مَكِّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ. مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبُ عَلَى أَمْرِهِ، وَلَكِكِنَّ أَكَةُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَ ءَاتَيْنَهُ مُكُمَّا وَعِلْمَا وَكَنَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

غيبيت بالف بعد الباء على الجمع

ٱلذِّيثُ الدال المعادة بالمُ

مَكْبُشْرَكَ ألف بعد الراء وبعدها ياء مفتوحة

تَاوِيلِ ابدال الهمزة الفأ هیت کسر الهاء ثم باء مدیة

رَبِيَ

وَٱلْفَحْثَاءَ إنَّهُۥ سهيل الهمزة الثانية

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

ٱلْخَاطِينَ مذف الهمزة

وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ ، وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّي ٱحْسَنَ مَثُواكَّى إِنَّهُ لَا يُفْلِهُ أَلظَٰ لِمُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِدِّء وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن زَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَّءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١٠٠ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتُ قَمِيصَهُ، مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِّ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْ لِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُّ أَلِيدُ اللهِ قَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِيُّ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُو مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٧) فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ، قُدَّ مِن دُبُرِقَ اللَّهِ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنِّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَنذَاْ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ الله الله وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ أَمْرَأَتُ ٱلْعَزَيْزِ تُرُودُ فَنَهَا عَن نَفْسِهِ - قَدْ شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَعِهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ اللَّ

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتْ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنُهُۥ أَكُبُرْنُهُۥ وَقَطُّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بِشَرًّا إِنَّ هَنذَآ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ اللهُ عَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَوَدتُهُ، عَن نَّفْسِهِ عَفَاسْتَعْصَمُ وَلَيِن لَمْ يَفْعَلْ مَا عَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّنغِرِينَ اللَّ قَالَ رَبِ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْنَّ وَأَكْنُ مِنَ ٱلْجَهلينَ الله فَأَسْتَجَابَ لَهُ رُرَيُّهُ وَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ أَتَ بَدَاهُمُ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْأَيْنَ لِيَسْجُنُنَّهُ حَقَّى حِينِ (٣٠) وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِانِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّ أَرْدِينِ أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْآخُرُ إِنِّ أَرْدِينَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُزًا مَّأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْةُ نَبِتَنَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ \* إِلَّا نَبَأَتُكُمًا بِتَأْوِيلِهِ ، قَبْلَ أَن يَأْنِيكُمُا ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَني رَبِّ إِنِّي تَرَكَّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَفِرُونَ اللَّهِ

إني راسي تَاكُلُ بِتَاوِيلِهِ، يَاتِيكُمَا نَتَاثُكُما

ءَاباًءِيَ متع الباء

مَ الرَّبَابُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

فَتَاكُلُ رَّاسِهِ، يَاكُلُهُنَّ الدال العدد

إِنِّ سَّى الله سُرِّنْكُلُنتِ

سنبانتِ خُصِّرِ انقاء

المَلَالُهُ افْتُونِي ابدال العمادة الثانية واواً مفتوحة

مفنوحة رُيَّني لِلرِّيَّا ابدال الهمزة واوا رِقلبها

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ عَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلتَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكُثُرُ ٱلتَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٣٠٠) يَصُحِي ٱلسِّجْنِ ءَأُرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الله مَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَآءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنِّ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ \* أَمَرَ أَلَا تَعَبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يُصَدِجِي ٱلسِّجِنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبِّهُ وَخَمْراً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّايْرُ مِن زَأْسِيهِ - قُصِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ (اللَّهُ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنَّهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَالِكُ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنُبُكَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَتَّ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيِكِي إِن كُنتُمْ لِلرُّهُ يَاتَعَبُرُونَ اللَّهُ مِن المُعَالِمُ المَ

قَالُوٓ أَأَضْغَاثُ أَحْلَامِ وَمَا نَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَمْلَامِ بِعَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَذَّكُرَ بَعُدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبَتْكُم بِتَأْوِيلِهِ. فَأَرْسِلُونِ ١٠٠ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبُعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ شُنْبُكَتٍ خُضِّرٍ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَعَلِيَّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَا عَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ﴿ إِنَّ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادُ يَأْ كُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ أَمُ مَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلْمَاكِ ٱتْنُونِي بِهِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْتَلْهُ مَا بَالُّ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدَتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِةً - قُلْ كَنشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُودَتُّهُ وَعَن نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ (أَنَّ ذَلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (اللهُ

ابدان الهمزة الفأ إنبات الالف المبابكات محضر خوش اخفاء خضر الففاء الففاء الففاء الففاء الففاء الففاء الففاء الففاء الففاء الففاء

داباً اسکان الیمزدشم ابدالها الفا ایدالها الفا بدال الهمزد

ٱلَانَ

جذف العمدة م المراقة المواقة المواع المواقة المواع الم المواقة المواع الم المواع المواع المواع الم اصفاة المواع المواع المواع الم المواع المواع الم اصفاد المواع ا

إلا تسهيل الهمز الثانية

> رَيِيَ فتح الباء بر مر

أيتوني إبدال الهمزة وإواوسلا

وَجَاءً

أيتُونِي إبدال الهمذة الفا وصلاً

أَنِيَ هنع الباء

تَاثُونِي الدال المعزة الفا

الفشته

﴿ وَمَآ أُتَرِّئُ نَفْسِيٌّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۖ بِٱلسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَيِّةً إِنَّ رَبِي غَفُورٌ رَّحِيمُ (٥٥) وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثْنُونِي بِدِهِ ٱسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلِّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينُ ١٠ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ أَن وَكُذَ لِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاآةً وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ﴿ ٥٠ وَجَاءَ إِخُوَةً يُوسُفَ فَدَ خَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱنْنُونِ بِأَخِ لَكُم مِنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ ﴿ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَفَلا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا نَقْرَبُونِ ١٠٠ قَالُواْسَنُرُ وِدُعَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَنعِلُونَ اللَّهِ وَقَالَ لِفِنْيَكِيهِ أَجْعَلُواْ بِضَاعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَـٰلَبُوٓ أَ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَبِيهِ مْ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَمِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَانَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ لِكَلِفِظُونَ اللَّهِ الْمُراكِدِفِظُونَ اللَّهِ

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبَلُّ فَأَللَّهُ خَيْرٌ حَلفِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ١٠٠ وَلَمَا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْمُ قَالُواْ يَكَأْبَانَا مَانَبْغِي هَانِهِ ، بِضَاعَنْنَا رُدَّتْ إِلَيْنَاوَنِمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعْفُظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهِ عَالَ لَنَّ أُرْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِن اللهِ لَتَأْنُنُنَي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ الله وَقَالَ يَكِنِيَّ لَا تَدْخُلُواْمِنُ بَابِ وَحِدٍ وَادْخُلُواْمِنُ أَبُوَبِ مُّتَفَرِّفَ قِهِ وَمَا أَغْنِي عَنكُم مِّن اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ لَا اللَّهُ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَهَ أَوَإِنَّهُ. لَذُوعِلْمِ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَاكِنَّ أَكَّتُرٌ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاةً قَالَ إِنِّ أَنَا أُخُوكَ فَكَلَ تَبْتَ بِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَلُونَ ﴿ اللَّ

حِفظًا كسر الحاء وإسكان الفاء درن أنذ

وهو

م م م **تُوتُونِ** م ابدال الهمزة واوأ وبالباء وصلاً

لَتَالْنُنِيَ إبدال البسرة ألفا

مُوَدِنَّ إبدال الهمزة واوا مفتوحة جيئا إبدال الهمزة ياه

فَهُو المكان الهاء وعاً وأخيه الثانية ياء الثانية ياء المنتوحة (الموضمين)

لِيَاخُذَ ابتدال الهمزة

و المنظمة المن

من کسر الناء دون تنوین

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَكَ رِقُونَ اللَّ قَالُوا وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهِ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ - زَعِيدُ الله قَالُواْ تَألله لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّاحِثْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُّنَّا سَرِقِينَ اللهُ قَالُواْ فَمَا جَزَّوُهُ وَإِن كُنتُمْ كَندِبِينَ اللهُ قَالُواْ جَزَّوُهُ، مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَّ وُهُ، كَذَلِكَ نَجْرِي ٱلظَّلِلِمِينَ ٧٠٠ فَبَدَأُ بِأُوْعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَلَهِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وعَآءِ أَخِيهُ كَذَالِكَ كِذَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دُرَجَعَتٍ مِّن نَشَآةٌ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ١٠٠ ﴿ قَالُوا إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ -وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ أُحَدُنًا مَكَانَهُ وَ إِنَّا نَرَكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنَعَنَاعِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَظَلِمُونَ اللَّ فَلَمَّا ٱسْتَنْ سُواْمِنْهُ خَكَصُواْ نِجَيَّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذُنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِيَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأْبَانَا إِنَ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَلِفِظِينَ الله وَسَّلُ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِيكُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقَبَلْنَافِيَّا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرُ جَمِيلُ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَتُولِّي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ (اللهُ) قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَذُكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ (٥٠) قَالَ إِنَّمَا أَشُكُواْ بَثِّي وَحُرِن إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِن اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٠)

نَّاخُذَ

يُبَنِّيَ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيْنَسُواْ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَا يُحْسُ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرُونَ ٧٧ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَحِثْنَا بِيضَاعَةِ مُّزْجَلةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَأَ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ فَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلَّتُمُ بيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ ١١٥ قَالُواْ أَوِنَكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَلَذًا أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا أَ إِنَّهُ مَن يَتِّق وَيَصْبِرْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالُواْ تَاسُّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُنطِينَ ١ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ آذْ هَنُواْ بِقَمِيمِي هَنَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجَهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ آنَ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوْلاَ أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ فَا لُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ

إنَّكُ

إيدال الهمزة أوداً

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَينةُ عَلَىٰ وَجْهِهِ عِ فَأَرْتَدُّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (أَنَّ قَالُواْ يَتَأْبَانَا أَسْتَغْفِرْ لَنَاذُنُو بِنَا إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ﴿ ١٠ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُلَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ فَوَ ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَكَا فَرَفَعَ أَبُونِيهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ، سُجَّدًا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَلَا اتَأْوِيلُ رُءْ يَنِيَ مِن قَبْلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمُ مِّنَٱلْبَدُو مِنُ بَعَدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوَيْتٍ إِنَّ رَبِي لَطِيفُ لِمَا يَشَآمُ إِنَّهُ مُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْعَكِيمُ اللهُ وَرَبِّ قَدْءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثُ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَكِتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ قَوَفَّني مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءَ ٱلْغَيْب نُوجِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَتَكُرُونَ الله وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهِ

وَمَا تَتَّنَا لُهُمْ مَا كَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وَكَأَيِن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ أَنْ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ اللهُ أَفَأُمِنُوا أَن تَأْتِيكُمْ غَنشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ ٱللهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ قُلْ هَلْدِهِ -سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠٠ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيِّ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَيُّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَابَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلهِمُّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّفَوَّأَأُفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْتُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواً أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَرُنَا فَنُجِيِّ مَن نَشَآءُ وَلَا يُرَدُّ بِأَسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدْكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابُ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدِيْهِ إبدال الهمرة وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ نُوْمِنُونَ الله يُومِنُونَ

YEA



المر السكت على كل حرف سكنة لطيفة يُومِنُونَ

مرح المحرد إبدال الهمزة واوأ

وهو

وَزَرْع وَنَخِيلٍ صِنْوَانِ

تقوین کسر ف انثلاث سیم

> وعير كسر الراء

نسقی بالنا، بدل الباء

ا خادة ممزة واحدة مكسورة

ا•ن] تسهيل الهمزة الثانية مع

وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيْتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثْلَنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّا رَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن زَّيِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُ شَيْءٍ عِندُهُ بِمِقْدَارٍ ١٠ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِٱلْكَبِيرُٱلْمُتَعَالِ اللَّ سَوَآةُ مِنكُم مِّنْأَسَرَّ ٱلْقُولُ وَمَن جَهَرَ بِهِ ، وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بٱلنَّهَارِ (اللَّهُ أَدُمُ عُقِبَاتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - يَحْفَظُونَهُ. مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسهُمَّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالِ اللهُو ٱلَّذِي يُريكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَتُنشِئُ ٱلسَّحَابِ ٱلنِّقَالَ اللَّهِ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ -وَٱلْمَلَيْمِكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجِدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُو سَدِيدُ ٱلْمَحَالِ اللَّهِ

وَمِن خَلْفِهِ،

مِن خِيفَتِهِ، اخفاء

وهو

لَهُ,دَعُوةُ ٱلْحُقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَايَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْنَسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبُلْغَ فَأَهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ ، وَمَادُعَآءُ ٱلْكَنِفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّهِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَالْهُم بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ ١١٠٥ فَأَنْ قُلْمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَاتَّغَذْتُم مِن دُونِهِ ٤ أُولِيَّاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمُنَ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآ عَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشْبَهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّ أَنزَلُ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَسَالَتَ أَوْدِيَةُ إِهَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَيْدًا زَّابِيًّا وَمِمَّا يُوفِقُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَيَدُ مُتِثْلُهُ كُذَلِك يَضَرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَيطِلُّ فَأَمَّا ٱلزَّبِدُ فَيَذْهَبُ جُفَأَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ (١٧) لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَاَفْتَدُواْ بِهِ عَ أُوْلَيَهِكَ لَمُمْ سُوَّ الْحِسَابِ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَهَادُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



أَفَأَتَّخَذَتُّمُ و إدغام الذال في الناء

وهو

تُوقِدُونَ بالثا، بدل الياه

وَمَاوَلَهُمُو إبدال الهمزة أنفأ

وييس إبدال الهمزة ياء



﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنُولَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُو أَعْمَى إِنَّا لِللَّا أُوُّلُوا ٱلأَلْبَكِ (أَنَّ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثُاقَ الله وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبُّهُ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ (١٠) وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجَّهِ رَبِّم وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِٱلسَّيِّعَةَأُولَيَهِكَ لَمُمْعُقْبَىٱلدَّارِ السَّجَنَّتُ عَدْنِيدُخُلُونَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزُوا جِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهُمْ وَٱلْمَلَتِيكَةُ يُدُّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ اللَّ سَلَامُ عَلَيْكُم بِمَاصَبَرْتُمْ فَيَعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ (الله والله من الله والما الله عن الله من الله عن الله عن الله عن الله من الله عن الله من الله أَمَرَ ٱللَّهُ يُهِءَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيْكَ لَحُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَمْ مُ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ( اللَّهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقَدِدُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا مَتَنَعُ اللَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّيةٍ -قُلْ إِنَ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيُهْدِئ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَنَابَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَينُّ ٱلْقُلُوبُ (١٠)

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ طُويَا لَهُمْ وَحُسْنُ مَنَابِ (اللهُ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُّ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْنَنِ ۚ قُلْهُورَتِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ (") وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَّاسُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُمْ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَاٰتِصَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن لَوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًامِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعُدُاللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ وَلَقَدِ ٱسْتُمْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللهُ أَفَمَنَّ هُوَقَآيِدٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكْسَبَتُّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِّكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمَّ أَمْ تُنْبِعُونَهُ، بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَ بِهِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُ تُواْعَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ (٣٠٠) لَمُّمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ الْوَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللَّ

ياتى بدار الهمزة وَلَقَلَامُ المَّهُ مُحْدِدِهِ

أستهري فسم الدال وسلاً. وإبدال الهمزة ياء مفتوحة وسلاً ساكنة وقفاً

أَخَذُ مُهمُ إدغام الذال إدغام الذال

مر مر مر مر مر مر مر مر مر الباء مردف

وَصَدُّواً



﴿ مَّثَلُ ٱلْحَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَّ تَجْرِي مِن تَحْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآيِمُ وَظِلُّهَا يَلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَعُقْبَى ٱلْكَنفِرِينَ ٱلنَّادُ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَقُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِدِي إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ السَّ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ٣٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُمْ أَزُونَجَاوَذُرِّيَّةٌ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْقِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ (٣ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآاً وَيُتَّبِثُّ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَبِ (٣) وَ إِن مَّا نُرِيَّنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفِّينَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ اللهُ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّانَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ - وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ السَّوَقَدُ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجَمِيعَا

**ياتي** إبدال الهمزة الفأ

ويثبت

نَاقِی إبدال الهمزه الفا

وهو إسكان الها.

ألكنفر فتح الكاف والف بعدها وكسر الفاء مخننة دون ألف بعدها بالإفراد

يَعْلَمُ مَاتَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفْرُ لِمَنْ عُفْبِي ٱلدَّارِ (اللهُ

وَكُولُ ٱلَّذِينِ كُفُرُواْ لَسْتَ مُرْسَكُلُا قُلْ كَعَيْ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْعِندُهُ عِلْمُ ٱلْكِنْبِ (اللهُ \_اللَّهِ الرَّحْمَزُ الرِّحِيمِ الَّرِّ كِتَنْبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ.مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَوَيْلُ لِلْكَيْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ اللهِ اللَّهِ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَسَغُونَهَاعِوجًا أَوْلَيْهِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ (اللهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ - لِيُبَيِّنَ لَمُمَّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الله وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِعَايِكِتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِن النَّلُمُكتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِرُهُم بِأَيَّنِم ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِكُلِّ صَلَّمَادٍ شَكُورٍ ٥

الر السكت على كل حرف سكنة لطيفة

> أَلْلَهُ ضم الهاء

وهو

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَىٰكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّةٌ مِن زَيِكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ اللَّ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنْهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدٌ ﴿ أَلَمْ يِأْتِكُمْ نَبُؤُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلْهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُوهِ مِدْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَّا إِلَيْهِ مُرِيبٍ 🕛 ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكَّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَا بَشَرُ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينٍ ١٠٠٠

ياتِكُمُمُو إبدال الهمزة الفا



ويُوخِركُمُ ويُوخِركُمُ إبدال الهمزة واوأ مفتوحة

فَاتُونَا

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بِشَرُّ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ءُومَاكانَ لَنَآأَن نَأْنِيكُم بِسُلْطَ نِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهِ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوَكَّ لَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَىنَا سُجُلَنَّا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَى مَآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو أَلِرُسُلِهِمْ لَنُحْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا آوُ لَتَعُودُكَ فِي مِلَّتِنَّا فَأُوْحَى إِلَيْمٌ رَبُّهُمْ لَنُعْلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَلَنُسْكِنَاكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمَّ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (اللهُ وَأَسْتَفْ تَحُواْ وَخَابَكُ لُجَبُ ارِعَنِيدِ اللهِ مِن وَرَآبِهِ ، جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَادِيدٍ (١) يَتَجَرَّعُهُ. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيّتِّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ اللهِ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمَّ أَعْمَالُهُ مُكرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي وَمِ عَاصِفِ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيَّءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ (١١)

نَّا تِيكُمُّمُ إبدال الهمزة الفا

المكومِنُونَ إبدال الهمزة واوا

لِمَن خَافَ بنفاء

وياتيه

عَذَابٌ عَلَيظٌ

ٱلرِيْنَحُ

فتح الباء وألف بعدها "على الجمع" يشكا إبدال الهمزة الفا

وكيات إبدال الهمزة الفا

لِي إسكان الياء

أشركتمونيء إثبات الياه وصالا

أَلَمْ تَرَأَتُ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ (اللهِ وَمَاذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ اللهُ وَيَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصَّعَفَتَوُاْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَّا فَهَلْ أَنتُم مُّغَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمُ مَسَوَآةً عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالْنَامِن مَّحِيصٍ ١٠ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُّ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَالْخَقّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمُّ مِن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُم مِن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُم مِن فَأَسْتَجَبْتُو لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُه بِمُصْرِخِتُ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مُّ تَحِيَّلُهُمْ فِهَاسَلَامُ اللهُ اللهُ مَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرَّعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ اللهِ

تُؤْتِيَّ أَكُلُهَا كُلُّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَ أُوَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَذَكَّرُونَ ١٠٠٥ وَمَثَلُ كُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَارِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُ ٱللهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ هُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفًّا وَأَحَلُواْقُوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبُوَارِ ١٠٠ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَ أُوبِنْسَ ٱلْقَرَارُ اللَّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِةٍ - قُلُ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ اللَّهُ قُل لِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَّةً مِّن قَبُلِأَن يُأْتِي يُومُّ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالُ اللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهِ عَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِةٍ ، وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارُ اللَّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ اللَّهُ

**تُوتِی** إبدال الهمزا واوا

گلِمَةِ خَبِيثَةِ الطاه

4000). 853.65 11 11

نسجره خييشة بنسه خبيشة خبيشة سم الثوين ضم الثوين

يُشَاءُ أَلَمُ وصلاً:إبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة

وَبِيسَ المِسْرَةُ المِسْرَةُ المِسْرَةُ المِسْرَةُ المُسْرَةُ المُسْرَقُ المُسْرَةُ المُسْرَةُ المُسْرَقُ المُسْرَقِ المُسْرَقُ المُسْرَقُ المُسْرَقِ المُسْرَقُ المُسْرَقِ المُسْرَقُ المُسْرَقُ المُسْرَقُ المُسْرَقُ المُسْرَقُ المُسْرِقُ المُسْرَقُ الم

وَءَاتَكُمُ مِن كُلِ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُلُدُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَ آياتَ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِ مِمْ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَيْنَ أَن نَعْتُبُدُ ٱلْأَصْنَامُ اللَّهِ كَتِيا مَهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ رَّبَّنَّا إِنِّي أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْلِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبِّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفَعِدَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُفْقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اللَّ رَبِّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَآءِ (٣) ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ اللهُ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيحَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ رَبَّكَ وَتَقَبَّلُ دُعَا وَاللَّهُ وَيُّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَ لِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ اللَّهِ وَلَا تَحْسَبُكَ ٱللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشَّخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ (اللَّهُ

إِنِيَّ منع البا،

بِوَادِغَيْرِ

دُعَآءِ ع الباد الباء وصلاً

وَلِلْمُومِنِينَ ابدال الهمرة واوا

المر ساور و يوخرهم إبدال الهمزة واوا منتوحة

مَانِيهِمُ بدال الهمزة

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمَّ وَأَفْعِدُهُمْ هَوَآءُ اللهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَحِلِ قَرِيبٍ نُّجِبُ دَعْوَتُكَ وَنَتَّجِع ٱلرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِن زَوَالٍ اللهِ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوّا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَا أَنفُسَهُمْ وَتَبَايَنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ اللهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَاللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلِي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ الل ذُو ٱننِقَامِ اللهُ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ بِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ( وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِدٍ مُقَرِّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (أَنْ سَرَابِلُهُم مِن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ اللَّهِ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ هَنْدَا بَلَكُةٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُّنذَرُواْ بِدِ - وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُّ وَلِيذًا كُرَأُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللهِ الر كل حرف كل حرف سكتة لطيفة الإنهاء الإنهاء الإنهاء الإنهاء الإنهاء

ياڭلُوا يَسْتَنْخِرُونَ تَاتِينَا بيدال الهمزة الفا

تَنْزَلُ تاء منتوحة وفتح الزاي مشددة الماكتيكة

پاتيم مُر ياتيم مُر ابدال الهمزة الفا

ي مراجع مر منم الزاي وحدث الهمزة

ريد وريد بدال الهمزة واوأ

الرِّ تِلْكَ ءَايَنَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مَبِينٍ ۞ رُبُمَا يُودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغَخِرُونَ ٥ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزَلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَيْكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ٧ مَا نُنَزِلُ ٱلْمَلَتِحِكَةَ إِلَّا يِٱلْحَقِّ وَمَاكَانُوٓاْ إِذَا مُنظَرِينَ ٥ إِنَّا نَعُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ كَغِظُونَ ٥ وَلَقَدُ أُرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِينَ نَهْزِءُونَ اللَّ كَذَلِكَ نَسَلُكُهُ وَفِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِيدٍ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهِ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ اللهُ لَقَالُوٓ أَإِنَّمَا شُكِرَتْ أَبْصِنُ رُنَا بَلْ نَحَنُ قَوْمٌ مُسَحُورُونَ اللهِ

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَنَهَا لِلنَّنظِرِينَ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَينِ رَجِيمٍ اللهُ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبِعَهُ مِنْهَابُ مُّبِينٌ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَتَ نَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ اللَّ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِهَا مَعَنِيشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ ٥٠ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآيِنُهُ وَمَانُنَزِلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ اللَّ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لَوْقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُ مْلَهُ بِخَدَنِينَ اللهِ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَارِثُونَ اللهِ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَعْضِينَ (اللهُ وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَعْشُرُهُمْ إِنَّهُ, حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَّصَالٍ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ اللَّ وَٱلْجَالَةَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ اللَّ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيِّكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَكَّرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِّسْنُونِ (٥٠) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَلَجِدِينَ اللهِ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِللِيسَ أَبْنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ اللهُ

المُستَاخِرِينَ المُستَاخِرِينَ ابدال الهمزة لِلْسَارِ إخفاء إخفاء حذف الهمزة وتشديد الزاي منونة

الزاي ملونة وعُيُونٍ آدْخُلُوهَا ضم الشوين وصلا

مِن غِلٍّ اختاء بُرِّ

نبى إبدال الهمرة با:

عِبَادِی فتع الباء

多文学を

أَنِيَّ فتع العا قَالَ يَكَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ (٣) قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِخُلَقْتُهُ، مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا ٍ مِّسْنُونِ (٣٠) قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَـ ةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ اللهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ (٣) قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُويْنِي لَأُزْيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (اللهُ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّ قَالَ هَنْذَاصِرَطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيمُ اللَّ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ اللَّ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ اللَّهُ لْمَاسَبْعَةُ أَبُوكِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُنْ مُتَقْسُومُ اللهُ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونِ (فَ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَادِءَ امِنينَ (فَ) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى شُرُرِ ثُّنَقَ بِلِينَ ا نَعَ عِبَادِي أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ أَنْ وَنَبِنَّهُمْ عَنضَيْفِ إِبْرُهِيمَ اللهِ

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ (0) قَالُواْ لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٥٠) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونَ ١٠٠ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلاَ تَكُن مِّنَ ٱلْقَنطِينَ (٥٠) قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ عِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ١٠ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّمَا ٱلْمُرْسَلُونَ الله عَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ الله إِلَّاءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ. قَدَّرْنَا ۗ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَكْبِرِينَ أَنَّ فَلَمَّا جَلَّهُ عَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ (اللَّهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ جِنْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ اللهِ وَأَتِيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَادِقُونَ اللهُ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعْ أَدْبَنَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُرُ أَحَدُّ وَأَمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (0) وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَتَوُلاء مَقَطُوعٌ مُصْبِحِينَ (اللهُ وَجَاءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَ إِ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّ قَالَ إِنَّ هَنَوُّلَاءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ١ وَأَنْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْرُونِ اللَّهِ قَالُواْ أَوْلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ

جَاءَ والَ تسهيل الهمزة الثانية

جِينَكُ إبدال إلهمارة

فاسر معزة وصل بدل معزة القطع

ه رو تومرون إبدال الهمزة واوأ

> وَجَآءَ أَهْـلُ سهيل الهمزة

بُنَا تِيَ فنع الياء

لِلْمُومِنِينَ إبدال الهدزة واوا

لِلْمُومِنِينَ ابدال الهمزة واوأ

> ا القيار الفتع الياء

قَالَ هَتَوُلآء بِنَاقِيٓ إِن كُنتُمْ فَنعِلِينَ اللَّ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَيْهِمْ يَعْمَهُونَ ١٧٠ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ١٧٠ فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَينتِ لِلْمُتَوسِمِينَ ١٠٠ وَإِنَّهَا لَيسَبِيلِ مُقِيمٍ ١٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَنْ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فَٱننَقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ (٧٠) وَلَقَدْكَذَّبَ أَصْعَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَايَنْتِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ (١٠) وَكَانُواْيَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًاءَ امِنِينَ (١٠) فَأَحَدُتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (١٨) فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٨) وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلُ ١٠٠٠ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْحَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ (١٠) وَلَقَدْءَ الْيَنْكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ ال ٱلْعَظِيمَ ١٧٨ لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ } أَزُورُجُامِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (١٠٠) وَقُلْ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ اللَّهِ كَمَا أَنْزَلْنَاعَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ٱلَّذِينَ جَعَـٰلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ اللَّهِ فَوَرَيِّكَ لُنَسَّ كُنَّاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَصْدَعْ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ اللَّهِ ٱللَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ نَعْلُمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدِّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ١٠٠ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ ٱلسَّنجِدِينَ (١١) وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يِأْلِيكَ ٱلْيَقِينُ ١١) المُؤْرَةُ اللِّيَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل أَنَّ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ شَبَّحَنْنَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرَكُونَ اللهُ يُزِرِّلُ ٱلْمَكَيِّكَةَ بِٱلرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ أَنْ أَنذِرُوٓ أَأَنَّهُ رُلآ إِلَهُ إِلَّا أَنَاْفَأَتَّقُونِ ۖ خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطُفَةِ فَإِذَاهُوَ خَصِيمُ ثُمُّيِينٌ اللهُ وَٱلْأَنْعَامَ خُلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ الله وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ عِينَ تُرِيحُونَ وَعِينَ تَسْرَحُونَ الله

ه رو تومر إدال الهمزة واوا المستهزين حذف الهمزة

يانيك الدال الهنزة الفا



تَاكُلُونَ ابدال الهمزة انفأ **بِشَ**قِّ نج الشين

وَتَحْمِلُ أَثْقَ الَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَرُ تَكُونُواْ بَالِغِيدِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيدٌ اللهِ وَٱلْخِيْلُ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَعْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٥) وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱللَّهَ بِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَمَدَنكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ١٠٠ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللهُ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ مُسَخِّرَاتُ إِأْمُرِةِ اللَّهِ فَاللَّهُ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَا ذَرًأَ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَانُهُ ۚ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ اللَّ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْحُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا وَتَكري ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَ بْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللهِ

والنجوم فتح البم مسخرات تفوين كسر

وهو

لِتَاكُلُواْ الدال الهمزة الفا

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَّسِي أَنْ نَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ مَهُمَّ تَهُمَّدُونَ ١٠٠ وَعَلَامَاتٍ وَبِٱلنَّجْعِ هُمْ يَهْمَدُونَ اللهُ أَفَمَن يَغُلُقُكُمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَا مَذَكَّرُونَ اللهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا يَحْصُوهَا إِنَ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيًّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ أَمُواتُّ غَيْرُ أَحْيَا أَءِوَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٠ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَكِولًا فَٱلَّذِينَ لَا يُؤُمِّنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ اللَّهُ لَاجَرَمُ أَنَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكِيرِينَ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمَّ مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ لِمُ قَالُوٓ أَلْسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهِ لِيَحْمِلُوۤ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً وَمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرٍ عِلْمِ أَلَا سَاءً مَا يَزِرُونَ ﴿ أَنَّ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَقَ اللَّهُ بُنْيَكَنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفَعْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَناهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ

تُذُكِّرُونَ تنديد الذال

تُدُعُونَ بالناء بدل الياء

ه جو مر يومنون إبدال الهمزة واوأ

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيُومَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ تَنُوفَنْهُمُ ٱلْمَلَتِكَةُ ظَالِمِيّ أَنفُسِهِم فَأَلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوعٍ بَكَيّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيهُ أَبِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ فَأَدْخُلُوٓ الْبُوْبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيما فَلِينَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللهُ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذًا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ ولَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا جَرِّي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا لَمُ لَهُمْ فِيهَا مَا يِشَآ أُونِ كُذَاكِ يَجُرى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ ٱللَّهُ مُنْ اللَّهُ أَلُمُنَّقِينَ ٱلْمَلَتِهِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَاهُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكُ كُذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ عِيْسَتُهْزِءُونَ اللَّا

فَلَبِيسَ إبدال الهنزة با:

تَالِيهِم إبدال الهمزة

باتی ابدال الهمزة الفا

يَسْتَهُرُونَ ضم الزاي وحدف الفعاة

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبُ ذَنَا مِن دُونِ مِ عِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلا عَابَ آوُنَا وَلا حَرَّمْنَامِن دُونِهِ عِين شَيْءٍ كُذَالِك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَآجْتَ نِبُواْ ٱلطَّعْنُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ إِنْ يَعْرِضَ عَلَى هُدَنهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُ ثُرَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْكَنِينَ الْآ إِنَّا إِنَّمَا قُولُنَا لِشَيءٍ إِذًا أَرَدْنَكُ أَن تَقُولَ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ( ) وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ لَنُبُوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّ لُونَ اللَّهِ

أَنْ آعَبُدُواُ ضع النون وصلاً

مَهُدَى مَهُدَى ضم الباء وضح الدال وألف بعدها

لَنْبُوِّينَهُمُ اِبْدَال الهِمزة ياهُ مفتوحة يُو حَىٰ بالياء وفتح الحاء وألف بعدها

مانيهم إبدال الهمزة الفا

ياحدهرو ابدال الهمزة ألفاً (الموضعين)





يو مرون إبدال الهمزة واوأ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوجِيّ إِلَيْهِمْ فَسَتُلُوّا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعَلَمُونَ ٣ مِالْبِيِّنَتِ وَالزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَّكُّرُونَ اللهُ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلُّبُهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ (أَنَّ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أَوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُّا ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآ بِل سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمَّ دَخُرُونَ (١٨) وَيِلَّهِ يَسْتُجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَأَبَّةٍ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُيرُونَ اللَّ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ ١ فَ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نَتَخِذُوٓ أَ إِلَا هَيْن ٱتْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَاثُ وَحِدُّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ ٥٠ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبَّأَ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ لَنَّقُونَ ١٠٠ وَمَابِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْتَرُونَ ٣٠٠ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقُ مِنكُم برَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ اللَّهِ

ليَكُفُرُواْ بِمَا ءَالْيَنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْفَسُوفَ تَعْلَمُونَ (٥٠٠) ويَجْعَلُون لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَهُمَّ تَاللَّهِ لَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ (٥٥) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنَفُهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ اللهِ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْتَى ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوكَظِيمُ ٥٠ يَنُوَرَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ عَ أَيْمُسِكُهُ مَا يُهُونِ أَمْ يَدُسُّهُ وَفِ ٱلتَّرَابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٥) لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَلَوْ يُوَاحِدُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةِ وَلِكُن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (١١) وَيَجْعَلُونَ بِلَّهِ مَايَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لْحُمُ ٱلنَّارُوأَنَّهُمْ مُفَرِّطُونَ ﴿ ثَا لَلْهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَى أُمَدِمِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَمُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ اللهُ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُثُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

وهو (الموضعين) إبدال الهمزة ولو يومنون واواً ابدال الهمزة واواً مفتوحة ابدال الهمزة واواً مفتوحة واواً مفتوحة واواً مفتوحة المدال الهمزة واواً مفتوحة المحالة واواً مفتوحة المحالة واواً مفتوحة المحالة واواً مفتوحة واواً مفتوحة المحالة واواً مفتوحة واواً مفتوحة واواً مفتوحة المحالة المحالة المحالة واواً مفتوحة المحالة واواً مفتوحة المحالة المحالة واواً مفتوحة المحالة المحالة واواً مفتوحة المحالة المالة

> مُفَرِّطُونَ فتع الفاء وكسر الراء مشددة

فهو احکان الها، دو منون الدال الهداة سَّفِيكُورُدُ بالناء المفوحة لَبُناً خالِصًا

وَٱللَّهُ أَنْزُلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠٠ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُمْ مِّنَا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لِّبَنَّا خَالِصًا سَآيِغًا لِلشَّربينَ اللَّ وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّمَّلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُونًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ أَمْ مُكِّلِي مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي شُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَغَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْنِلِفٌ أَلْوَنُهُ. فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَانَكُمْ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَّ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَىْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيتُ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءُ أَفَينِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ اللَّهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزُواجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُوْجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّيكَتِ أَفَيا لَبُطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيغَمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ

يُومِنُونَ إبدال الهمزة

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْالُكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ ٢٧ ۖ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ هُ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن زَزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ مِنَّ وَجَهُ رَّأُ هَلْ يَسْتُورُ كَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا آَبُكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كَلَّ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُو كَلَّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوجِهِدُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدَٰلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ (٧) وَلِلَّهِ غَيَّبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَاتَعْلَمُونَ شَيْتًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْعِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللهُ اللهُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخِّرَتٍ فِ جَوِّ ٱلسَّكَمَاءَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ



فَهُوَ

وهو إسكان الهاه (الموضعين)

ياتِ إبدال الهمزة أننا

يامر إبدال الهمزة

ظَعَنِكُمْ وُ فتح العين

باسكم م إبدال الهمزة أنفأ

ه ر ه يوذن إبدال الهمزة واوأ

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكُنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ أَيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثُنَّا وَمُتَعَا إِلَى حِينِ الله وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرِّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَنَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ اللهُ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبِلَاغُٱلْمُبِينُ (١٠) يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ الْكَنْفِرُونَ ﴿ ﴿ وَيُومَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةً شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤُذَّتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ (الله عَلَيْ وَإِذَا رَءَا اللَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَا اللَّهِ مَا مَا مُعْمَ قَالُواْ رَبَّنَا هَتَؤُلَآءِ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ لِذِبُونَ ١٠ اللَّهِ وَٱلْقَوَّا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ ذِ ٱلسَّالَةَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٧٠٠

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَكَّدُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ اللهِ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِمٍ م وَجِعْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنْوُلآءٌ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدِّي وَرَحْمَةً وَبُثْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ ١٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآمِ ذِي ٱلْقُرْدِكِ وَيَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغِيُ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ الله وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللهِ إِذَا عَنهَدتُّمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ تُوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اللَّهِ وَلَاتَكُونُواْ كَأَلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا لَتَخِذُونَ أَيْمُلَنكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِي أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ ۚ وَكُيْبِيِّنَ ۚ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ اللَّهُ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُم تَعَمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَجِينَا المِسْرَةِ المِدَالُ المِسْرَةِ

يا هر هر إبدال الهمزة النا



تَذُكُرُونَ نشديد الذال

عَظِيمٌ اللهُ وَلاتَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُرُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ١٠ مَاعِندُكُمْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ وَلَنجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ فَأَي مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِر أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَ لَهُ حَيْوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذْ بِأُللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ١٠٠ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ اسْلُطُنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَ لُونَ اللَّهِ إِنَّمَا سُلْطَ نُدُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتُولُّونَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ اللهُ وَإِذَا بَدَّلْنَآءَايِـةً مَّكَابَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوٓ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرِّ بِلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلْ نَزُّ لَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ

وَلَا نُنَّخِذُواْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بِينَكُمْ فَنْزِلٌ قَدُمُ الْعَدْ ثُبُوتِهَا

وَيَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَا صَدَدتُّ مَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُّ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ النَّ

ه هر يومنون إبدال الهمزة واوأ

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ. بَشُرُّلِكَاثُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَلَذَا لِسَانٌ عَكَرِبُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل مُّبِيثُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَاجُ أَلِيمُ اللَّهِ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِتَايِئتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ الله مَن كَفَرُ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنَّ إِلَّا لِإِيمَانِ وَلَكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ ذَالِكَ بِأُنَّهُمُ أُسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرِينَ اللَّهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَّعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرُهِمْ وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْفَ فِلُونَ اللَّهِ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللَّا ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فَيْتَنُواْ ثُمَّ جَنِهَ دُواْ وَصَابِرُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ



تايى إبدال الهمدة الفا

ياتيها إبدال الهمزة

الميتنة تشديد الياء مكسودة

فَمَنُ أَضْطِرَ منم اللون وصلاً وكسر

﴿ وَمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَفْسِمَ ا وَتُوفَّقُ كُلُّ نَفْسِ مَاعَ عِلَتْ وَهُم لَا يُظْلَمُونَ اللهُ وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَبِنَّةً بِأُتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهُ وَلَقَدُ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْمِمًا رَزَقَكُمُ ٱللهُ مَلَاطَيّبًا وَٱشْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ الله إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةَ وَٱلدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وَخَفَنِ ٱضْطُرَّ عَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَإِتَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهِ وَلَا تَقُولُواْلِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَكُنُلُ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١٠٠ مَتَكُعُ قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَاكُ أَلِيمُ اللهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْك مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ السا

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلشُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِ هَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ الله إِنَّ إِبْرُهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ شَاكِرًا لِأَنْعُمِةً آجْتَبَنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيم اللهُ وَءَا تَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ وَفِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ إِنَّمَاجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَىٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيفُو إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللهُ ٱدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمُوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ اللَّهِ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَكَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُ مِهِ إَوْلَيِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكِيرِينَ ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ الله إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم شَحْسِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وهو

لَهُوَ إسكان الهاء



إِسْرَه يلَ تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر (الموضعين)

باسِ ابدال الهَمزة الفا

أسسا هم م أسسا شم و إبدال الهمزة أنفأ



عَسَىٰ رَثُكُرُ أَن يَرْحَمُكُمْ وَإِنْ عُدَثَّمُ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَلِفِ حَصِيرًا ﴿ ۚ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَكُبُشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (اللهُ وَيَدْعُ ٱلَّإِنسَنُ بِٱلشَّبِّرُ دُعَآءَهُ، بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ عَجُولًا (١) وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَايُّ فَمَحَوْنًا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَفْصِلًا (") وَكُلُّ إِنسَانِ أَلْزُمْنَاهُ طَلَيْرَهُ فِي عُنُقِهِ - وَنَخْرِجُ لَهُ رِيوْمَ ٱلْقِيامَةِ كِتَبًا يَلْقَنْهُ مَنشُورًا (١٠) أَقُرا كِنْبَكَ كَفِي بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمُ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله مَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِةِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نُزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَيْ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (اللهِ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن أَهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِهَا فَفَسَقُواْفِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا اللَّهِ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَيْكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَيزًا بَصِيرًا اللهُ

المومين ابدال الهمزة ووالموون يومنون ابدال الهمزة واوا

و يحرج باليا، بدل النون وهتح الراء

مُلِقَدُهُ ضم الياء وطتح اللام وتشديد الذاف

**اُقُرا** إبدال الهمزة الفأ وَهُوَ

و هو مومن إبدال الهمزة واوأ

محظُورًا أنظر منم التلوين وسلا

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّريدُ ثُمَّ جَعَلْنَالُهُ وَجَهَنَّمَ يَصْلَنْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْأَخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَّكُورًا (اللَّ كُلَّانُمِدُ هَتَؤُلآء وَهَتَؤُلآء مِنْعَطَّاء رَيِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ١٠٠٠ ٱنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا الله لَعْمَا لَمْ عَالِلَهِ إِلَاهًا ءَاخُرُ فَنْقَعُدُ مَذْمُومًا تَعْذُولًا اللهِ ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا مَلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرُ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَتَقُل لَّهُمَا أُفِّ وَلَا نَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًاكَ رِيمًا (") وَٱخْفِضْ لَهُمَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَاكَّا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ١ رَبُّكُوا عَلَمُ بِمَا فِي نُفُو سِكُوا إِن تَكُونُوا صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَقْرِبِينَ عَفُورًا ١٠٠ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبَدِّرُ تَبَّذِيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓ أَإِخْوَنَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ لَرَبِّهِ عَكُفُورًا (٣)

وَإِمَّا تَعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱلْتِعَآءَ رَحْمَةِ مِن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿ أَنَّ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهِ ا كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعْدُ مَلُومًا مَحْسُورًا اللهِ إِنَّ رَبِّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقِّدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيزًا بَصِيرًا ﴿ ۖ وَلَا نَقَنُكُواۤ ا أَوْلَندَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَخُنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُرُ ۚ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا اللهُ وَلَا نُقْرَبُواْ ٱلزِّنَّةَ إِنَّهُ كَانَ فَنحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا الله وَلَا نَقْتُلُوا ٱلنَّفُسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَنَنًا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ١٠٠ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبِلُغُ أَشَدُّهُ، وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَابَ مَسْعُولًا اللهِ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَكُلُّ أَوْلَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْخُولًا (٢٦) وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالُ طُولًا (٣) كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيْعُهُ عِندَرَيِّكَ مَكْرُوهَا (١٦)

خَطَّ الغاء والطاء

بِٱلْقُسُطَاسِ سم القاف

تَاوِيلًا إبدال الهمزة الفا

سييته فتع الهمزة وناء مربوطة

ذَٰ لِكَ مِمَّآ أُوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَنُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا (٢٠) أَفَأْصَفَنكُو رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنَثَاَّ إِنَّكُو لِنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا ١٠٠ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَ انِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا اللهُ قُللُّو كَانَ مَعَهُ وَعَلِمَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّا بَنْغُواْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا السَّاسَةُ حَننَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا السَّ تَسْبِحُ لَهُ ٱلسَّهُوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ وَلَكِن لَانْفَقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا النَّ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ١٠٠ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ اَذَانِهِمْ وَقُرّاً وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَحَدَهُ، وَلَّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِمْ نَفُورًا اللهُ تَعَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿ النَّا ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (١٠) وَقَالُوٓ أَلَّهِ ذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَانًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (1)

لِّبِ ثُنَّتُمُو إدغام الثاء في الثاء

كشًا إبدال الهمزة الفأ (الموضعين)

قُلُ أَدْعُواً ضم اللام

﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ﴿ أَوْخَلَقًا مِّمَّا يَكُبُرُفِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنّا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُو قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ( ) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَلَيْهِ وَتَظُنُّونَ إِن لِّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (٥٠) وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَاكَ لِلإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا (اللهِ وَبُكُوزُ أَعْلَمُ بِكُوِّ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُو أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ( وَ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّ عَلَى بَغْضَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ ذَبُورًا ( فَ قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كُشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ١٠٠ أُولَكِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَكَانَ مَعَذُورًا ١٠٠ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يُوْمِ ٱلْمِيكُمَةِ أُوَّمُعَذِّبُوهَاعَدَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا (٥٠)

الرُّيَّا إبدال الهمزة وإوا وقلبها ياء وإدغامها في الياء

لِمُلَّتِكُةُ السُجُدُوا ضم النا، وساذ

ا أسجل اسجل الهدزة الثانية مع الإدخال

لِمَن خُلُقَتَ انفاء

أَرَايِّنُكَ سهيل الهمزة

أُخُرتنِ، الخُرتنِ، باليا، وسلأ

ورَجْلك إسكان الجيم مع الفلفلة وَمَا مَنْعَنَآ أَنْ نُرْسِلُ بِٱلْأَيْنَ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْأُوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بَهَاوَمَانُرُسِلُ بِٱلْأَيْتِ إِلَّا تَخْوِيفًا اللَّ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءُ يَا ٱلَّتِيّ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلَنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَ انِّ وَنُحُوِّ فَهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا كِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ فَ أَسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَءَ أُسْجُدُ لِمَنْ خُلَقْتَ طِينَا اللهِ قَالَ أَرَءَ يَنْكَ هَاذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰٓ لَهِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ لَأَخْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتُهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ قَالَ آذُهَبْ فَمَن بَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُر جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿ وَٱسْتَفْزِزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مْ سُلْطُنُ وَكَفَى برَيِّكَ وَكِيلًا اللهِ تَبُكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْك فِي ٱلْمِحْرِ لِتَبْنُغُواْ مِن فَضَالِهِ ۚ إِنَّهُۥكَاتَ بِكُمْ رَحِيامًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَنكُرُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ إِن اللَّهِ أَفَأُمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبُ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَحِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا اللهِ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تِحِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا اللهِ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَّ عَادُمٌ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ ٱلطَّيْبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (٧٠) يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّأُنَاسِ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَنْبَهُ، بِيَمِينِهِ - فَأُوْلَيْهِكَ يَقْرَءُونَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اللهُ وَمَن كَاتَ فِي هَاذِهِ عَ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَإِنكَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيّ أُوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَاغَيْرَهُۥ وَإِذَا لَّا تَخَفَدُوكَ خَلِيلًا اللَّهِ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا اللهِ إِذَا لَّأَذَفْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَعِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (٧٥)

الريكي فتع اليا. وبعدها الف (بالحمم)



لمتغرِفكمُ أبن جماز : بالتاء بدل الياء

فَتُغَرِّفَكُمُ

إبن وردان: وجهان: ۱. كأبن جماز ۲. فتع الغين وتشديد الراء

> مِّمَّن خَلَقْنَا النفاء

فهو إسكان الها، خَلَفَكَ فتع الخاء وإسكان اللام وجذف الألف

وَ إِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُونَاكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا (٧) سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا يَحِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا (٧٧) أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَاتَ مَشْهُودًا اللهِ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّعْمُودًا (٧٠) وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلُ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقٍ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَكْنَا نَصِيرًا ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا ١ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُوْمِنِينُ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (١٠٠) وَإِذَا أَنْفَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ أَوْلِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسَا الله قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (٥٠٠ وَلَبِن شِيثُنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِيُّ أُوْحِينًا ٓ إِلَيْكُ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (١٠)

لِّلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

وناء نقل الهمزة بعد الألف مع المد المتصل (كمثل النملق بكلمة جَاةً)

شينا إيدال الهمزة ياء

لْارَحْمَةً مِن زَّيِكَ إِنَّ فَضْلَهُ، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (٨٧) قُل لَّينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ عَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا (٨٨) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَيَّنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (١٨) وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفَجُر لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿ ۚ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ يُمِن نَّخِيلٍ وَعِنَبِ فَنْفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلْلَهَاتَفْجِيرًا ١٠ أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا اللَّهِ اللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُُوْمِنَ لِرُفِيِّكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِئْبًا نَقْرَؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا آنَ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوٓ أَبِعَثَ ٱللَّهُ بِشَرًا رَسُولًا ١٠٠ قُل لَّو كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتِهِكُ أُنَّ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا (0) قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اللَّهُ

ياتوا إبدال الهمزة أنذا

ياتُونَ إبدال الهمزة ألفاً

نومن إبدال الهمرة واوأ (الموضعين)

تفجر ضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم مشددة

تَاتِیَ إبدال الهمزة الفا

**يو مِنوا** إبدال الهمز: واوأ فهو إسكان الها

ٱلْمُهَنَّدِ ع نائيا، وصادَّ

مَّاوِيْهُمُّو إبدالِ الهِمزة

> 48000 (4500) (4500)

إذًا حنفُ الهمارة الأولى

أُده نَّا تسهيل الهمزة الثانية مع الادخاا

الإدخال رُبِيّ كُ

إِسْرَة يلَ تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

هَنَّوُلاَءِ الَّا

أو المحرة
 الثانية

جينا

ٱلْمُهْنَدِّ وَمَن يُصِّلِلْ فَكَن تَجِدَ لَمُمُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ عَلَى وَجُوهِم عَمْمًا وَمَ ٱلْقِيكَمةِ عَلَى وُجُوهِم عُمْمًا وَبُكُما وَصُمّاً مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّماخَبْتَ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا (٧) ذَالِكَ جَزَآ وُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَالِنَا وَقَالُواْ أَعِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠ ١ اللَّهُ أُولَمْ يَرُوْأَأَنَّاللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَىٰ أَن يَخَلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَبِّ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (1) قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِي إِذَا لَأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ ۖ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بِيَنْنَتِ فَسَعُلْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلِّ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وَنْرَعُونُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا (١٠٠٠) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزلَ هَـُوُلاَءٍ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَابِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكُ يَنفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا ﴿ اللهِ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِرَّهُم مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقَنْكُ وَمَن مَّعَكُم جَمِيعًا (٣٠) وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْبَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ ٱلْأَخِرَةِ حِثْنَا بِكُمْ لَفِيفًا اللهُ

وَبِٱلْحَقَ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقَ نزَلُ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ الْ وَقُرْءَانَا فَرَقْنَهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكَثِّ وَنَزَّلْنَهُ لَنزِيلًا النَّا قُلْءَ امِنُواْ بِهِ عِ أَوْلَا تُؤْمِنُوا إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عِ إِذَا يُسْلَى عَلَيْهُمْ يَخِرُُونَ لِلْأَذْ قَانِ شُجَّدًا الْ اللهُ وَيَقُولُونَ شُبْحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعَدُرَبِّنَالَمُفَعُولًا ١٠٠ وَيَغِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَنْكُونَ وَيَزيدُهُمْ خُشُوعًا ١٩ (١٠) قُل أَدْعُوا ٱللَّهَ أَو أَدْعُوا ٱلرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَعِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا اللهِ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَشَخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ، شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَهْ يَكُن لَّهُ، وَلِيٌّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ﴿ اللَّ قَيْحًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَثُيْشِرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا اللَّ مَّلَكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا اللَّ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا اللَّهِ

تومِنوا إبدال الهمزة واواً عراد عماً



أُوادعُوا ضم الواو وسلا

عوجاً فيماً وصلاً: بلا سكت مع الإخفاء

> باساً إبدال الهمزة ألفأً

المومنين الدال الهمزة

يُومِنُواْ

وهيتى

يا تُون إبدال الهنزة انفأ

مَّا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَّآيِهِ مُّكُبُّرَتْ كَلِمَةً تَغَرُّجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ١٠ فَلَعَلَّكَ بَنْحِمٌ نَفْسَكَ عَلَىٓءَ اثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧ و إِنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَتُهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١٠ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِكَانُواْ مِنْ ءَايَنتِنَا عَجَبًا اللَّهُ أَصْحَابَ الْكُهُ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَآ ءَالِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّيْ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللهُ فَضَرَ بْنَاعَلَىٓ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللهِ ثُوَّبَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُ ٱلْحِرْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لِبِثُواْ أُمَدًا اللَّ نَحَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ١٠ وَرَبُطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ عِ إِلَا هُمَّالُّقَدْ قُلْنَا ٓ إِذَا شَطَطًا ١١ هَ هَ وَكُلَّاءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ أَمُّ لُّولًا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَ نِ بِيَنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا اللَّهِ اللَّهِ كَذِبًا

وَإِذِ آعَتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوْرُا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُو رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّي لَكُو مِن أَمْرِكُو مِرْفَقًا الله ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَاطَلَعَت تَزَّورُ عَن كَهْفِ هِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ ءَاينتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَمَّدِ وَمَن يُضَلِلْ فَلَن عَجِدَلَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ١٧٠ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْأَ وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقُلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لُوَّلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلُمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا اللهِ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَايَلُ مِنْهُمْ كُمْ لِبِثْتُمْ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعُضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيِثْتُمْ فَالْعُصْثُوّاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اللهِ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبِدًا اللهُ

فَاوُرا إبدال الهمزة

ابدال الهموذة والمرفقة والمرف

رِّيِيَ فتع الياء

بهدينء بالياء وصلاً

مِأْيِكِمِ إبدال الهمزة ياء مفتوحة

وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقَّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَّزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا ۚ زَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَتَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا اللهُ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةً زَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّ عَظْهِرًا وَلاَ تَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَحَدًا اللهُ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا اللَّ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِينِ رَبِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا اللهُ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِانْتَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وأَسْمِعْ مَا لَهُ مِين دُونِهِ ، مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي خُكْمِهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ٧٠

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَدُ، وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَيْهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ, فُرُطًا ١١٠ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآةً فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشُوِي ٱلْوُجُوةَ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ( أُولَيَهَكُ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَعِرِى مِن تَعْنِيمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيُلْسُونَ ثِيَابًا خُضَرًا مِن سُندُسِ وَ إِسْتَبْرَقِ مُّتَكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (٣) ﴿ وَأَضْرِبْ لْهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُما بِنَحْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا ﴿ إِنَّ كُلْتًا ٱلْجَنَّلَيْنِ ءَانَتَ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْلَهُمَا نَهُرًا اللَّ وَكَانَ لَهُ,ثُمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَيْكَا وِرُهُ وَأَنَّا أَكُثْرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا

فَلْيُومِن ابدال المعدة واوا

بِيسِ إبدال الهمزة ياءً

> ثیاًبًا خُضْرًا اخطاء

مُتَكِينَ مَدَّفُ الهمزة



و هو آهو الناء

أَنَا أَكُثُرُ إليات الإلف وصلا وهو إسكان الهاء (الموضعين)

منهما شم الها، وميم بعدها

لَّكِنَّاهُوَ اشات الانت رسانا برگنی

(الموضعين) تكرنء يائياء وصالاً

المان الألف البان الألف وسالاً

رَقِی فتع الیاء

يورينء إبدال الهمزة واوا وإنبات الباء وصلاً

وَهُی اِسکان الهاء وو

فيكُ إبدال الهمزة بالمفتوحة

عقبًا ضم الفاف

وَدَخَلَ جَنَّ تَدُهُ وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَآأَظُنُّ أَن بَيدَ هَلاهِ أَبَدَا اللهِ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَبِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِي لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا (٣) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا (٣) لَنِكِنَا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا (٣) وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنُكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَكُرِفِ أَنَا اللَّهِ إِن تَكُرِفِ أَنَا أَقُلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا (٣) فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْمِّينِ خَيْرًامِّن جَنَّيْكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسَّبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اللهُ أَوْيُصِيحَ مَآؤُهَاعَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا اللهُ <u></u>وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِۦ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيَّهِ عَلَى مَآأَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَّةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَنَلَيْنَنِي لَوَ أُشْرِكَ بِرَيْ أَحَدًا السَّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِنَةُ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿ ثُنَّ هُنَالِكَ ٱلْوَكَنِيةُ لِلَّهُ ٱلْحَقَّ هُوَ خَيْرُ ثُوَا بَا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ وَاضْرِبْ هُمُ مَّثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ، نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيئَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْلَدِرًا ١٠٠٠

ٱلْمَالُ وَٱلْبِنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيُوةِ الدَّنْيَا وَٱلْبَقِينَ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندُرَيِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ١٠ وَيُومَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا (٧٠) وَعُرضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً بِلِّ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُومٌ مَّوْعِدُ اللَّ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلُنَّا مَالِ هَلْذَا ٱلْكِتَاب لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَأُ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنْ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ ٱسْجُدُواْ لِأَدْمَ فَسَجَدُوٓ إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَنَتَخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتُهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّا بِنْسَ لِلظَّالِمِينَ بُدُلًا (٥) ﴿ مَا أَشْهَدَتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِينَ عَضُدًا (الله وَبُومَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَاعَوْهُمْ فَلَهْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا الله وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا اللَّهُ

جِيتَمُونا المعدد الدال المعدد الأمكيكية من الناء

للمائيكة ضم الناء وصلا ييس إبدال العمزة



أشم در و و الشم د شهم بالنون بدل التاء وألف بعدها

وَمَاكُنتَ سنع الناء يومنوأ إبدال الهمزة واوأ

تكاليهم و أبدال الهمزة أنفأ

يانيهم إبدال الهدزة الفأ

هُرْقُا إبدال الواو ممزة

رواخدهم إبدال الهمزة واوا مفتوحة

لِمُهَلَّكِهِمُو ضم المبم الأولى وفتح اللام الثانية

وَلَقَدْ صَرَّفِنَا فِي هَاٰذَا ٱلْقُـرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ( اللهِ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيمُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ١٠٠ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَاتِي وَمَآأَنذِرُواْ هُزُوَا اللهِ وَمَنْ ٱڟ۫ٙڷۯؙڡؚؚمَّن ذُكِّرُ بِعَايَنتِ رَبِّهِۦفَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَاهِمْ وَقُرَّأً وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوۤاْ إِذَا أَبَدَا ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَل لَهُم مَّوْعِدُ لَن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عَمُوبِلًا (٥٠) وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنْكُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَ لَهُ لَا أَبْرَحُ حَقَّى أَبْلُغُ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِي حُقُبًا ١٠٠ فَكُمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بِينِهِمَانسِيَاحُوتَهُمَافَأُتَّخَذُسَبِيلُهُ فِيٱلْبَحْرِ سَرَيًا

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىنَهُ ءَالِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِينَامِن سَفَرِنَا هَٰذَانَصَبًا ﴿ اللَّهُ قَالَ أَرْءَيْتَ إِذْ أُونِنَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنْسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذَكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِٱلْبَحْرِعَجَبَا ١٣ قَالَ ذَالِكَ مَاكُنَّا نَبْغُ فَأُرْتَدَّاعَلَىٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ اللهِ فَوَجَدُاعَبُدُا مِنْ عِبَ ادِنَا ءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَاوَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمًا ١٠٠٠ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أُتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِمْتَ رُشْدًا ﴿ ثَا قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ معى صَبْرًا (٧٧) وَكُنْفَ تَصْبُرُ عَلَى مَالُوْ يَحُطُ بِهِ - خُبْرًا (١٠) قَالَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٦٠) قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا الله فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ أَقَالَ أَخْرِقَنْهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْحِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا (٧٧) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا (١٠٠٠) قَالَ لَا نُوْاخِذْنِي بِمَانَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أُمْرِي عُسْرًا ﴿ ١٧ فَأُنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلُهُ. قَالَ أَقَنْلُتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْجِنْتَ شَيْئًا نُكُرًا (٧٤)

はいいます

مَعِی اِسکان الیا، ترک

لدُنِي

بشيت إبدال الهمز

لُنَّخَذَتَّ النقام الذال

بِنَاوِيلِ يَاخُذُ تَاوِيلُ

الدال الهمزة

سَفِينَة غَصَّبًا

م مومين إبدال الهمزة

روا يُبَدِّلُهُمَا فتع الباء

وتقديد الدا

﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُلِ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ فَا فَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا ٧٧) فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧ قَالَ هَنَدَافِرَاقُ بَيْنِي وَيُنْنِكُ سَأُنِّيثُكَ بِنَأُومِلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْ وِصَبْرًا ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْفُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَينِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ( الله الله الله ما رَبُّهُ مَا حَيْلًا مِنْهُ وَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا اللهُ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزُ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدُ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَا رَحْمَةً مِّن رَّيِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ. عَنْ أَمْرِى ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَكَيْهِ صَبْرًا (١٨) وَيَسْتُلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكُيْنِ قُلْ سَأَتَلُواْ عَكَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِنَّا مَكَّنَّالُهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءِ سَبًّا (١٨) فَأَنْعَ سَبَبًا الله حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبُ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِثَةٍ وَوَجَدَعِندَهَاقُومَا قُلْنَا يُذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن لُنَّخِذَ فِهِمْ حُسْنًا ﴿ فَاللَّهُ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ مُعَمُّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّ بُهُ عَذَا بَانُكُوا ﴿ ١٧ ﴾ وَأَمَّامَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلُهُ رِجَزًاءً ٱلْحُسْنَيُّ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (٨٠) ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا (١٠٠) حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُ مِمِّن دُونِهَاسِتُرًا ١٠ كَذَلِكَ وَقَدْأُحَطْنَابِمَالُدَيْهِ خُبْرًا ١١ ثُمَّ أَنْبَع سَبَبًا ﴿ أَن حَتَّى إِذَا بَلَغُ بَيْنَ ٱلسَّدِّينِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (٣٠) قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلُ بَيْنَا وَيَتَنهُمُ تَدَّا الْأُنْ) قَالَ مَامَكَّنَي فِيهِ رَبِي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بِيَنَكُمْ وَيَنْهُمْ رَدْمًا الْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الصَّافَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا الله فَمَا ٱسْطَ عُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ, نَقْبَ الله

شم السين

13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75

دَكًا تتوين الكاف دون معزد

> و دُونِيَ قتع الياً،

أُولِياآءَ إِنَّا تسهيل الهمزة الثانية

> هُرُوًا إبدال الواد ممزة

نُرُلًا خَالِدِينَ اختاء

جِينًا إبدال الهمزة

قَالَ هَنذَا رَحْمَةُ مِن رَّبِي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَيِ جَعَلَهُ ، دَكَّاءَ وَكَانَ وَعَدُ رَبِّ حَقًّا الله الله الله وَمَرَكُنَا بِعَضَهُمْ يَوْمَبِذِيمُوجُ فِي بَعْضِ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَحَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ١٠٠ وَعَرَضْنَاجَهُمْ يَوْمَ إِلِلْكَ فِرِينَ عَرْضًا ١٠٠ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّذِينَ كَفَرُواْ أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِي أُولِيَآءً إِنَّا أَعْنُدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ أُزُلًا ﴿ أَنَّ قُلْهَلْ لُنَبِّئُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْنَالًا اللهِ اللَّهِ مِن ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمُ يُحْسِنُونَ صُنْعًا الْ الْوَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاَينتِ رَبِهِمْ وَلِقَآبِهِ، غَيِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَزَنَا (و) أَذَٰ لِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفُرُواْ وَأَتَّخُذُوٓاْءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوًّا النَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنْتِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّنْتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (٧٠٠) خَلِدِينَ فَهَالْاَيْبَغُونَ عَنْهَا حِوَلًا (١٠٠٠) أَقُل لَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًالِكَامِنتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن نَنفَدَكُومَ تُ رَبِّي وَلَوْجِنْنَابِمِثْلِهِ عَمَدُدًا ﴿ ثُنَّ الْقُ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشُرُّ مِّثُلُكُمْ يُوحَىٓ إِلَّى أَنَّمَآ إِلَهُ كُمْ إِلَّهُ وَرَحِلَّا فَهَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ عَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَنلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿ ١٠٠٠ الْ

آذكر رحمت ربك عبده وزكريا ال اللهُ قَالَ رَبِ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِبُ اوَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبّ شَقِيًّا اللهِ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوْلِي مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبِ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ١٠٠ يَرِثُني وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبُ وَٱجْعَلُهُ رَبِ رَضِيًّا آ يَوْرَكُ رِثًّا إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ ويَحْيَىٰ لَمْ بَعْعَل لَّهُ ومِن قَبْلُ سَمِيًّا اللهُ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلُكُمُّ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبِرِ عِبِيًّا (٥) قَالَ كَذَالِك قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا اللهِ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِي ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا اللَّ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ بُكُرَةً وَعَشِيًّا اللهُ

يُنيَحْيَى خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيًّا وَحَنَانَا مِن لَّدُنَّا وَزَّكُوٰةً وَكَانَ تَقِيًّا ١٣ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّ ارَّا عَصِيًّا اللهُ وَسَلَمُّ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يُمُوتُ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ١٠ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَدُتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا ١١٠ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأُرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَلَهَابَشُرُاسُويًّا ١٧١) قَالَتْ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمُ نُنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ١١٠ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ فَالْتُأْنَى يَكُونُ لِي غُلَنْمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١٠٠ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيْنُ وَلِنَجْعَ لَهُ وَالِنَجْعَ لَهُ وَالِكَ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ١٠٠٠ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَدَتَ به عَكَانًا قَصِيتًا (٢٠٠) فَأَجَآءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِدْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَلْذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا اللهُ فَنَادَ سِهَا مِن تَحْيِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَهُزِى ٓ إِلَيْكِ بِعِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ مُنْقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ

اِنَ فتع الباء مت مت ضم البم

24892 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:171 17:

نشيًا كسر النون

لَّسَّ فَطُ فتح الناء وتشديد السين وفتح القاف

فَكُلِي وَأَشْرَبِي وَقَرِي عَيْنَافَإِمَّا تَرِينَ مِنَ ٱلْبِشَرِأَحَدًا فَقُولِيَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَيْنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمُ ٱلْيُوْمَ إِنسِيًّا اللَّهُ اللَّهِ مَا لَكُ مُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَأَتَتْ بِهِ، قُوْمَهَا تَحْمِلُهُ، قَالُواْ يَكُرْيَهُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْعًا فَرِيًّا (٧٧) يَكَأُخْتَ هَنرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ آمْراً سَوْءِ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا اللهِ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا اللهِ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ عَاتَىٰنِي ٱلْكِنْبُ وَجَعَلَنِي نِبَيًّا الله وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا اللَّوَبُرُّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ أَن وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيُوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ إِنَّ ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّسُبْحَنَهُ ۗ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مُنْ فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعَبُدُوهُ هَنْذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَخْلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيةُ مِ عَظِيم ﴿ اللَّهُ أَسْمِعْ بِهِمْ

جِيتِ بدال الهمزة باءُ

قُول مُ شم اللام

وَأَنَّ

ياتُونَنَا إبدال الهمزة الفأ

وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَنَكِنِ ٱلظَّلِلمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ (اللهُ اللهُ اللهُ

يئاًبت وصلاً: فتع الناء. وففاً: بالهاء (كل المواضع)

ياتِكَ بيدال الهمزة الفا

انی فتع الیا، رکی

ور مخاصاً کسر اللام

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْلُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ النَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَصَوْمَنْ عَلَيْهَا وَ لِلَّيْنَا يُرْجَعُونَ ١٠٠ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِنَابِ إِبْرَهِيمُ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ١٠ ۚ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا (اللهُ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ﴿ أَن يَكَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ آبِنَ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا اللهُ يَتَأْبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشِّيطَنِ وَلِيَّا اللَّهِ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ بَي يَاإِنْ هِيمُ لَهِ لَهُ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا (أَنَّ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِي إِنَّهُ, كَانَ بِي حَفِيًّا اللَّهُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ١٠٠ فَلَمَّا أَعْتَزَلَكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهُبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيتًا اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَمُمْ مِّن رَّحْمُنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ١٠٠٠ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَىٍّ إِنَّهُ,كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيًّا (اللهِ)

يا مر يا مر إبدال الهمزة الفأ

و إسروهيل سهيل الهمزة مع التوسط أو القصر



ه ر ره يدخلون ضم اليا، وفتع الخا،

مَانِيًّا إبدال الهمزة

وَنْدَيْنُهُ مِن جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَن وقريْنَهُ يَجِيّال الله ووهبناله ومن رَحْمَلِنَا أَخَاهُ هَنْرُونَ بَيِيًا ﴿ فَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَاعِيلٌ إِنَّهُ كَانَ صَادِقُ ٱلْوَعْدِوَكَانُ رَسُولًا نَبْيًا ( فَ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ ، بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوٰةِ وَكَانَ عِندَرَيْهِ ء مَرْضِيًّا (٥٠٠) وَٱذْكُرْ فِٱلْكِئْبِ إِدْرِيسً إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبْيًا ( ) وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عِليًّا ( ٥٠ ) أَوْلَتِكَ الَّذِينَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِيَّةِ عَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةٍ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةٍ بِلِّ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَيْنَا إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِمْ ءَاينتُ ٱلرَّحْمَن خَرُواْسُجَدًا وَيُكِيًّا ١٠ (٥٠) ﴿ فَلَفُ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ٥ إِلَّا مَن تَابَوَءَ امَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يِدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْءًا اللهِ جَنَّنتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْنُ عِبَادَهُ, بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مِأْنِيًّا (أَنَّ لَايَسْمَعُونَ فِيهَالُغُوَّا إِلَّا سَلَامًا " وَهُمُ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرةً وعَشِيًا ﴿ ۚ يَٰكَ ٱلْحَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيَّا ﴿ وَمَانَنَازُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَابَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلَفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أُدوزًا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مريم مت ضم الميم يذكر فتح الذال والكاف

مُحِثْمًا ضم الجيم

عُنِيًا

صُلِتًا ضم العساد

مجيثياً ضم الجيم

ورِيًا إبدال الهمزة ياء ساكنة وإدغامها بالناء بعدها

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرَ لِعِبَدَتِهِ-هَلْ تَعْلَمُ لَهُ وسَمِيًّا (00) وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا اللهُ أَوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْءًا إِنْ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيْطِينَ ثُمُّ لَنُحْضِرَنَّهُ مُ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِئِيًّا ١١٠ ثُمُّ لَنَازِعَتَ مِن كُلّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِنْيًا ﴿ أَنَّ أَنَحُنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًامَّقْضِيًّا اللهُ ثُمَّ نُنَجِى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّالِمِينَ فِيهَاجِيْتًا ﴿ ﴾ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَ يَنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا (٧٧) وَكُرْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِعْ يَا اللَّهِ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُلَهُ ٱلرِّمْنَ مُدَّاحَقَّ إِذَا رَأَوْ أَمَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابُ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشُرُّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا اللَّ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا هُدَىٌّ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرُ عِندَرَيِكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا الله

أَفَرَ أَيْتَ سهبل الهمزة الثانية

وَيَانِينَا

ي و جيم و إبدال الهمزة ناة

كَفَر عَايَنِينَا وَقَالَ لأَو تَينَ مَا لًا وَوَلَدً ٧٧)أطَّلَعَٱلْغَيْبَأُمِاتَّغَذُعِندَٱلرَّحْيَنِ عَهْدًا ﴿ كَالْتَ سَنَكُنْبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا ﴿ ثَالَ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَ يَأْنِينَا فَرْدًا اللَّهِ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لِتَكُونُواْ لَمُمْ عِزًا ١١ كَلَاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِ مِضِدًّا ﴿ مَنْ أَلَوْتُرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ تَوُزُّهُمُ أَزًّا اللهُ فَلا تَعْجَلَ عَلَيْهِم إِنَّمَانَعُذُ لَهُمْ عَدًا اللهُ يَوْمَ نَعَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا (٥٠) ونَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وِرْدًا ١٠٠ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ الرَّحْنَنِ عَهْدًا ١٠٠ وَقَالُواْ اتَّخَذُ الرَّحْنَنُ وَلَدًا ١٠٠٠ لُقَدْ يُرْشَيْعًا إِذًا ﴿ مَا تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَنْفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَغِيرُ ٱلْحِبَالُ هَدًّا ﴿ ۖ أَن دَعَوُ اللَّهِ مَن وَلَدًا اللهُ وَمَايِنَبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَنْجِذُ وَلَدًا (اللهِ إِن كُلُّ مَن في مَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَا ءَاتِي ٱلرَّحْيَنِ عَبْدًا (١٠) الْقَدْأُحْصِنَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا اللَّهِ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيْ مَهِ فَرْدًا

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَهِلُواْ ٱلصَّالِحَا ٱلرَّحْنُ وُدًّا ﴿ ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَبِهِ عَوْمًالُّذَا (٧٠) وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هَلْ تُحِشُ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أُوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكُزُا ١٠ اللهُ مَا أَنْ لَنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ انَ لِتَشْقَىٰ اللَّهِ الْلالْدَكِرَةُ لَمَن يَغْشَىٰ (٣) تَنزيلًا مِمَّنْ خَلَقَ ٱلأَرْضَ وَٱلسَّمَوْتِ ٱلْفُلَى (١) الرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي لْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرِيٰ (١) وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْفَوْلِ فَإِنَّهُ رِيعُلُمُ ٱلسِّرِّ وَأَخْفَى ١ اللَّهُ لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّلُهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ١٠ وَهُلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَى ١٠ إِذْ رَءَانَارًا فَقَالَ لِأُهْلِهِ ٱمۡكُنُواۤ إِنِّ ءَانَسَتُ نَارًا لَعَلَىٓءَالِيكُمْ مِنْهَابِقَبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدَى ﴿ فَلَمَّا أَنْهَا نُودِي يَكُمُوسَى ﴿ فَالْمَّا أَنْهَا نُودِي يَكُمُوسَى ﴿ ا إِنِّ أَنَارَبُّكَ فَأَخْلُعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوِّي اللَّهِ اللَّهِ الْمُقَدِّسِ طُوِّي اللَّهِ

(المُوْلِيةِ) المُولِيةِ 17

طه السكت على كل حرف سكتة لطليفة

وَأَنَا ٱخْتَرَثُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ اللَّهِ إِنَّنِي ٓ أَنَا ٱللَّهُ لَاۤ إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُ فِي وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي لِنَّ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَائِيـَةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ اللَّ فَلا يَصُدَّ نَكَ عَنْهَامَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَينهُ فَتَرْدَىٰ ١٠ وَمَاتِلُكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوكَ وَأَعَلَمُا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ (اللهُ فَأَلْقَنَهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ اللهُ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ مَنْ عِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مُمَّ يَدَكُ إِلَى جَنَاحِكَ تَغْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ (1) لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَنِينَا ٱلْكُبْرَى ﴿ ﴾ أَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ ، طَعَى ﴿ أَنَّ اللَّهِ عَالَ الْ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْدِي ۞ وَيَسِّرْ لِي آمْدِي ۞ وَٱحْلُلْعُقْدَةُمِّن لِسَانِي ٧٧) يَفْقَهُواْقُولِي ١٠٥ وَأَجْعَل لِي وَزِيرًامِنْ أَهْلِي ١٠٠ هَنْرُونَ أَخِي اللهُ الشَّدُدْبِهِ عَ أَزْرِي اللَّهِ وَأَنْدِي اللَّهِ وَأَنْدِي اللَّهِ كُنُ فَيْ آمْرِي اللَّهِ كُنُ نُسْيَحَكُ كَثِيرًا (٣٣) وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا (١٣) إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا (١٥) قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤِلُكَ يَنمُوسَىٰ (٣) وَلَقَدْمَننَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى (٧)

إِنَّنِيَ هتع البياء

لِذِكْرِيَ فتع الباء

يومن إبدال الهمزة واوأ

وكلي

مِنغَيْرِ اخفاء

> لي فتع الياء

سُولُكَ إبدال الهمزة واواً ياخذه إبدال الهمزة الفأ

ولنصنع عَكَن إسكان اللام والعين وإدغام العين إلا العين

عَیْنِیَ لِنَفْسِی ذِکْرِیَ

فتح الباء فَلِمِثْتُ إدغام الثاء ية الثاء

جِيتَ جِينَاكَ

فَانِياهُ إبدالُ الهمزة الفا

إِسْرَة بِلَ شبيل اليعزة موالندسطراء

القصر شيء و مراد و مراد

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى (٣٠) أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّا بُوتِ فَأَقْذِفِيهِ فِي ٱلْيَدِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمْ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لَهُ، وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي آلَ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ أَوْرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كُي نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحَزِّنَ وَقَنْلُتَ نَفْسَا فَنَجِّينَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَلَنَّكَ فُنُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيَ أَهْلِ مَدْيَنَ شُمَّ جِنْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَنْمُوسَىٰ 💮 وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللَّ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأُخُوكَ بِعَايَنِي وَلَا نُنِيا فِي ذِكْرِي اللَّهِ اللَّهُ مُبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ، طَغَي اللَّ فَقُولًا لَهُ، قَوْلًا لَيِّنًا لَّعَلَّهُ. يَتَذَكُّرُ أَوْ يَغْشَىٰ ﴿ قَالَا رَبُّنَاۤ إِنَّنَا فَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَاۤ أَوْ أَن يَطْغَيٰ ١٠٠ قَالَ لَا تَخَافاً إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ (اللهُ فَأَنْيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَّ إِسْرَتِهِ يِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَدْجِئْنَكَ بِئَايَةٍ مِّن زَّيِّكَ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُنَّ اللَّهِ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّب وَتُولِّي اللَّهِ قَالَ فَمَن زَّيُّكُمَا يَكُمُوسَى اللَّهِ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ شُمَّ هَدَىٰ ١٠٠ قَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ١٠٠

قَالَ عِلْمُهَاعِندُرَتِي فِي كِتُنبِّلَا يَضِيلُ رَبِي وَلَا يَسَى (٥٠) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضُ مَهِدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فَهَا شُبُلًا وَأَنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَأَزُو كَامِن نَّبَاتِ شَتَّى ١٠٥٠ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْأَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِأُولِي ٱلنَّهَىٰ ( اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ (00) وَلَقَدْ أَرْيَنَهُ ءَايَنِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبَىٰ ٥٠ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَنْمُوسَىٰ (٧٠) فَلَنَا أَيْنَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ، فَأَجْعَلْ بِيْنَنَاو بِينَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخِلفُهُ بِخَنُّ وَلَاّ أَنتَ مَكَانًا سُوكى (٥٠) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى اللهُ فَتُولِّي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدُهُ أُمُّ أَنَّ اللَّ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا فَيُسْحِتُكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَمَنِ آفْتَرِي (١٠) فَنَنْزَعُواْ أَمْرَهُم بِيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُويُ اللَّ قَالُو أَإِنْ هَلَانِ لَسَلِحِرَنِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلِي ﴿ آ ﴾ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَنْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى اللَّهُ

القف القف إبدال الهمزة واواً

قَالُواْ يَنْمُوسَيْ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَ إِمَّا أَن نَّكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ وَا عَالَ ا بَلْ ٱلْقُواْ فَإِذَا حِبَا لَكُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُعَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ (١٦) فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُّوسَىٰ (٧٧) قُلْنَا لَا تَعَفَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ ﴾ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ لِلْقَفِ مَاصَنَعُوا ۚ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُسَ حِرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّ (١٠) فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سُعِّدًا قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ هَنُرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ فَالْ عَالَمَنْ لَهُ ، قَبْلَ أَنْ عَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِ فَلاَّ قَطِّعَكَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلُفِ وَلأَصلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلتَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشُدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴿٧﴾ قَالُواْ لَن نَّوْثِرَكَ عَلَىٰ مَاجَآءَنَامِنَ ٱلْبِيَنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَأَقْضِ مَاۤ أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا آلَ ﴾ إِنَّاءَامَنَا برَبَنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خُطَيْنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ ٧٧ ۚ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبُّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِي أُولَا يَحْيَىٰ ﴿٧٧ وَمَن يَأْتِهِ مُوْمِنًا فَدُ عَمِلُ الصَّلِحَنْ فَأُولَتِهِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَنْ ٱلْعُلَى اللَّهِ عَدْنِ تَعْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأُنْهَارُ خَيْلِدِينَ فَهَأُ وَذَٰلِكَ جَزَّاءُ مَن تَزَكِّن ﴿ ﴿ ﴾ تَعْرِي

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبْسَا لَا تَخَنْفُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ٧٧ فَأَلْبُعَهُمْ فِرْعُونُ بِجُنُودِهِ عَ فَعَشِيهُم مِنَ ٱلْمَعُ مَا غَشِيهُمْ ﴿ وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ اللَّهُ يَسَنِي إِسْرَتِهِ مِلْ قَدْأَ بَعِيْنَكُم مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُم جَانِبَ ٱلظُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُونُ اللَّ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَارَزُقْنَكُمْ وَلَا تَطْعَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبِيُّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْهَوَى اللهِ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿ مَا اللَّهِ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْك رَبِ لِتَرْضَىٰ اللهِ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلُّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ اللهُ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ، غَصْبَانَ أَسِفَا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُكُمْ وَعَدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهَٰدُ أَمْ أَرَدَتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي (٨٠) قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَآ أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ اللَّهُ اللَّهُ السَّامِيُّ الله

أن أسر كسر النون وهمز وصل بدل القطع ويبندئ بها بالكسر

إسراه يل أسراه يل الهمزة مع التوسط أو القصر



ووعد الأور حدف الالف الأولى نَبِعْنِ يَ بالياء المفتوحة وصلاً تاخذ

> براسي إبدال الهمزة ألفا ثم فتع الباء

إيدال الهمزة أننأ

إِسْرَكَ ويلَ سييل الهمزة مع التوسط أو القصر

لَنْحُرِقْتُهُ.

ابن وردان: فتع النون وإسكان الحاء وضم الراء مخففة

لُنحرِقْتُهُ، ابن جمادً . ضم النون وإسكان الحاء والراء فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَنْذَآ إِلَهُكُمْ وَ إِلَنَّهُ مُوسَىٰ فَنْسِي ١٨٥ أَفَلًا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ١٠٠ وَلَقَدْقَالَ لَمُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَنَقُوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ فَٱنَّبِعُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِي اللهِ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلِيفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَى اللهُ قَالَ يَهَنُرُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ زَأَيْنَهُمْ ضَلُّواً اللَّ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفْعَصَيْتَ أُمْرِي ﴿ ثُنَّ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِأَسِيٌّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهِ قَالَ فَمَاخَطَبُكَ يُسْمِرِي اللهِ قَالَ بَصُرَتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَكَةً مِنْ أَثُر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتَ لِي نَفْسِي (1) قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَىٰ هِكَ ٱلَّذِى ظُلْتَ عَلَيْ هِ عَاكِفًا لَنُحُرِقَنَّهُ أَثُمَّ لَنَسِفَتَهُ فِي ٱلْيَدِ نَسْفًا ١٠ إِنَّكُمْ آ إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنْهَ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا (١٠)

كَنْالِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْسَبَقُّ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكِّرًا اللهُ مَّنَ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ وَيَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْرًا الله خَلِينَ فِي لِمُ وَسَاءً لَهُمْ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ حِمْلًا اللهُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَعْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَإِذِ زُرُقًا اللهِ يَتَخَلَفَتُونَ يَنْنَهُمْ إِن لِبَثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا اللَّ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٠ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ فَا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ فَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوجًا وَلَآ أَمْتًا الله يَوْمَ إِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا الله عَوْمَهِ إِلَّا لَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ، قَوْلًا ( الله يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحِيُّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلْمًا اللهُ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضَّمًا اللهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَكُمْ ذِكْرًا الله

وِزْرًا خَالِدِينَ الناء

لَّيْتُمُّمُو إدغام الثاء في الثاء (الوضعين)

وهو



هر هو موصف مورد ابدال الهمزة واوأ لِلْمَلَيْكَةُ ضم النا. وصلا

فَنْعَالَى اللَّهُ ٱلْمَاكِ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا السَّ وَلَقَدْعَهِدْنَّا إِلَى عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَنْ مَا الله وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى اللهُ فَقُلْنَا يَتَعَادَمُ إِنَّ هَنَذَا عَدُوُّ لِّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُ الْفِهَا وَلَا تَضْحَى اللَّهِ فَوَسَّوْسِ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَتَادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ اللهِ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ هُمُا سُوْءٌ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَعَصَى عَادُمُ رَبُّهُ وَغُوى (١٢١) مُ آجْلَبُهُ رَبُّهُ وَفَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللهِ قَالَ آهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوًّ فَإِمَّا يَأْلِينَكُمْ مِّنِي هُدًى فَمَنَ ٱتَّبِعَ هُدَاى فَلا يَضِ لُّ وَلا يَشْقَى الله الله وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ. مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ. يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ اللهُ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَّ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (١١٥)

يانينگم ابدال الهمزه الفا

> حَشَّرُتُنِيَ فتع الباء

و من ابدال الهمزة

وامر إبدال الهمزة ألفاً

ياتينا السال الهمزة

تاريخم و ابن جماز: إبدال الهمزة

ابن وردان: بالياء بدل لتاء، وإبدال الهمزة ألفاً

قَالَ كَذَٰ لِكَ أَنتُكَ ءَايَنتُنَا فَنَسِينَهَ وَكَذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمَ نُنسَىٰ ١٦٥ وَكَذَٰ لِكَ نَعْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤُمِنْ بِتَايَكتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَسْدُ وَأَبْقَىٰ اللَّهُ اللَّهُ مَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلُكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْنِكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ (١١) وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمَّى اللَّ فَأَصْبِرُ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِمَا وَمِنْ ءَانَآ مِي ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأُطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ اللَّهُ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزُقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ اللَّهِ وَأُمْرً أَهْلَكَ بِٱلصَّلَاةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرُرُقُكُ وَٱلْعَقِبَةُ لِلنَّقُوي الله وَقَالُواْ لَوُلَا يَأْتِينَ إِعَايَةٍ مِن رَّيِّهِ عَلَوْلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنْنَهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ ع لَقَالُواْرَيُّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰكِكَ مِن قَبْلِ أَن نَدِلً وَغَنْزَى الله عَلَى الله فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ اللهُ يانيهم و إبدال الهمزة

> 17(1) 17(1) 19(1) 19(1)

أفت اتون إبدال الهمزة ألفاً

فكر رقبي ضم القاف وحدف الألف وسكون اللام مع إدغام اللام في الواء وصلاً

وهو

فَلِّيانِنَا إبدال الهمزة انفأ

يومنون ابدال الهمزة واوأ

يوكحى إبدال النون با، ومتح الحاء وبعدها

يَاكُلُونَ

تَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْ لَةٍ مُعْرِضُونَ اللَّهُ مُ مَايَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن زَّبِيهِم تُحَدَّثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ ۚ لَا هِي لَهُ قُلُوبُهُمَّ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَامُواْ هَلُهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُثَّلُّكُمُّ أَفْتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُون اللهُ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ الْمُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ بَلْ قَالُوٓ ٱلْصَعْدَثُ ٱحْلَمِ بَلِ ٱفْتَرَىٰهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْنِنَا بِتَايَةِ كَمَآ أَرْسِلَٱلْأُوَلُونَ اللهُ مَاءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَ أَأْفُهُمْ يُؤْمِنُونَ ال وَمَآ أَرْسَلْنَاقَبْلُك إِلَّارِجَالًا نُوْحِيِّ إِلَيْهِمْ فَسُنُلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُ مُ لَاتَعُ لَمُونَ ٧ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَّا يِأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ١٠٠ ثُمُّ صَدَقْنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكَ نَاٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ لَقَدْأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ كِتَبَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُوكَ اللَّا

واً نشاناً ابدال الهمزة الفا

باستا إبدال الهمزة ألفاً

حَصِيدًا خَلِمِلِينَ إنقاء

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قُرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأَناً بَعُدُهَا قُوْمًا ءَاخَرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بِأَسْنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَرُكُنُونَ اللهُ لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أَتَّرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِيكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْتَلُونَ ﴿ اللَّهِ عَالُواْ يَوَيْلُنَا إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَمَا زَالَت يِّلْكَ دُعُونهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيلًا خَلِمِينَ ١٠ وَمَا خُلُقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١٠ لَوْ أَرَدُنَا أَن نَّنَّخِذَ لَمُوا لَا تَخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ اللَّهُ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْخَقَ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ, فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَكُمُ ٱلْوَيْلُمِمَّا نَصِفُونَ (١١) وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَايسَتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١٠ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اللَّ أَمِ المِّكَدُوا عَالِهَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَاءَ الْمُلَّةُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبَّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠٠ لَا يُسْتَلُعُمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَكُونَ ١٠٠ أَمِر ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ الْمَدَّ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانِكُرْ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي لَلَّا كُثْرُهُو لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ اللَّهِ

مُعِی اِسکان الیاء موكحى إبدال النون ياء وفتح الحاء وبعدها ألف

مِن خشيتِهِء انظار

47.5

إِنِّ فتح اليا،

و بو پر يومنون ابدال الهمارة واوا

وهو

مِي رَبِي مُعت ضم الميم وَمَآأَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيٍّ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَأَعَبُدُونِ ٥ وَقَالُواْ أَتَّخَذَالرَّ مَن وَلَدا أَسُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادُّ مُّكْرَمُونَ اللهِ اللهِ يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ اللهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ الله ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَنَّهُ مِن دُونِهِ عَفَذَالِكَ نَجُزيهِ جَهَنَّهُ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ أُوَلَمْ مَرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوّا أَ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَّا رَبُّقًا فَفَنْقُنْهُمَّا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ اللَّ وَجَعَلْنَا فِٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ اللهُ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَحَفُوظَ أَوَهُمْ عَنْ ءَايْنِهَا مُعْرِضُونَ (٢٦) وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدُ أَفَا إِنْ مِتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ اللهُ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٣)

وَإِذَا رَءَالَكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُّ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّمْانِ هُمْ كَنْ فِرُونَ اللهُ خُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأُورِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللهُ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ فِي أَلْتَ ارْ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللَّ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اللهَ وَلَقَدِ ٱسْتُمْزِئَ برُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ، يَسْنَهُنُّ وَوَكُ اللَّهُ قُلْ مَن يَكْلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّمْنِيُّ بَلْ هُمْ عَن ذِكِي رَبِهِم مُعْرِضُونَ اللَّامُ لَّهُمْ ءَالِهَةُ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ اللَّ بَلْ مَنَّعْنَا هَلُولُآءَ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُحُمُّرُ أَفَلَا يَرُونَ أَنَّا نَأْقِ ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْعَلِيُونَ اللهِ

هُرُوعًا إبدال الواء ممزة

تَاتِيهِمُر إبدال الهمزة ألنا

ولُقدُ أستُهرِي ضم الدال وصلا، وإبدال الهمزة بأء مفتوحة وصلاً

لسنهزون منم الزاي وحذف الهمزة

> نَاقِي إبدال الهمزة

ٱلدُّعَآءَ إذَا تسهيل الهمزة الثانية

مِثْقَالُ مُ

مِّن خَرْدُلٍ انشاء

أُجِيتناً المعزة المدال المعزة

قُلْ إِنَّمَآ أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ١٠ وَلَبِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابٍ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُونَلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١١ وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدُلِ أَنْيَنَا بِهَأُ وَكَفَىٰ بِنَاحَسِبِينَ (٧٤) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَا رُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآةً وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهَنَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ ١٠٠ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا ٓ إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ اللهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاشِ لُ ٱلَّتِي أَنتُهُ لَمَّا عَكِمَفُونَ ﴿ فَالُّواْ وَجَدَّنَا ءَابَآءَنَا لَمَّا عَبِيدِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ ا قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَاباً وُكُمْ فِيضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ قَالُواْ أَجِتْنَنَا بِٱلْحَيِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِيِينَ ١٠٥ قَالَ بَل زَيُّكُمُ رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنِّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ اللهِ وَتَأَلُّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَكُمْ بَعْدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ اللهِ

فَاتُواْ إبدال الهمزة

اأنت الهمزة الثانية مع الادخال

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَمُّمْ لَعَلَّهُمْ إِلَّهِ يَرْجِعُونَ ٨ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَابِعَالِهَتِنَآ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ۞ قَالُواْ فَأَنُواْ بِهِ = عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّ قَالُوۤ أَعَأَنتَ فَعَلْتَ هَنذَا بِنَالِمُتِنَا يَتِإِبْرُهِيمُ اللَّ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمْ هَنذَا فَسْتَكُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللَّ فَرَجَعُواْ إِلَى أَنفُسِ هِمْ فَقَالُوٓ أَ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَوُلآءِ يَنطِقُونَ ١٠٥ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمُ اللهُ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ اللهِ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمُ فَعِلِينَ ﴿ فَالنَّا يَكَارُكُونِي بَرْدَاوَسَلَمَّا عَلَيْ إِبْرَهِيمَ اللَّهُ الْكَاعِلَةِ إِبْرَهِيمَ وَأُرَادُواْ بِهِ عَكِيْدًا فَجَعَلْنَكُهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ اللَّ وَنَجَّيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرِّكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ١٠ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ

أبمة تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال وَجَعَلْنَاهُمُ أُبِعَةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرُتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَكَا عَنبدينَ ﴿ اللهِ وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ مُكُمَّا وَعِلْمًا وَنَجَيَّنَهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَتَمِثِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ اللهِ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ (٧٠) وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبِلُ فَأَسْتَجَبِنَا لَهُ وَفَجَّيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَمِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٧) وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينِ كَذَّبُواْ بِعَايَلتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْقَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٧٧ وَدَاوُرِدُ وَسُلَيْمُنَ إِذْ يُحَكُمَانِ فِي ٱلْخُرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ ﴿ فَفَهُمِّنَاهَا سُلِيَّمَانَ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًّا وَعِلْمَأُ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُرُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَنْعِلِينَ ﴿ ١٠٠) وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِلْحُصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْأَنْتُمْ شَاكِرُونَ (٠٠) وَلِسُلَيْمَنَ الرِّيحَ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأُمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنرَكُنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ (١٠)

باسِكُمُّو ابدال الهمزة الفا

الرياح فتح الباء والنابعدها



وَمِنَ ٱلشَّيْطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ١٩٥١ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذُ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللهُ فَاسْتَجَبْنَالُهُ وَكُشَفْنَا مَابِهِ عِين ضُرٍّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلُهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ اللهُ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّابِينَ (٥٥) وَأَدْخَلْنَهُمْ فِ رَحْمَتِنَا اللَّهُمْ مِن ٱلصَّلِحِينَ الله وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُعَكَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَنتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ فَأَلَسْ تَجَبُّنَا لَهُ وَنَحَيَّنَكُ مِنَ ٱلْغَيْرُ وَكَذَالِكَ نُسْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٠) وَزَكَرِيًّا إِذْ نَادَكَ رَبُّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ (٥) فأستَجبْنا لهُ، ووهبْنا لهُ، يحيى وأصلحن لَهُ، زَوْجِكُهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ يْدَعُونَكَ ارْغَبُ اوْرُهُبُ أُوكَ انْوَا لَنَا خَلْشِعِينَ (اللهُ

اللَّو مِنِينَ إبدال الهمزة واوا

رُزُكُرِيًّا مَ الْمُ إِذْ الله همزة مفتوحة وتسجيل الهمزة الهمزة وهو

ه هو مون مومن إبدال الهمزة واوأ

فلنحت

يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَمَاجُوجُ

ايدال الهمز ألفاً فيهما

هَلُولُلَاءِ مَالِهُ لَهُ مَالِهِ اللهمزة الثانية ياء مفتوحة

وَٱلَّتِيَّ أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَنَلُمِينَ ١ إِنَّ هَالِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّا أُورِدُهُ وَأَنَارَبُكُمْ فَأَعْبُدُونِ اللهُ وَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم مِلْكُم اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَونَ اللَّهُ اللَّ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَكَلَّ كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّالُهُ، كَلِبُونَ اللَّهِ وَحَكَرُمُ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهُمَّ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٠٠٠ حَقَّى إِذَا فُلِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ اللَّ وَٱقْتَرَبُ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَيْخِصَةٌ أَبْصَ مُر ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَنَوَيْلَنَا قَدْكُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَنَدَابَلْ كُنَّا طَيْلِمِينَ اللهِ إِنَّكُمْ وَمَاتَعَ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُهُ لَهَا وُرِدُونَ ﴿ اللَّهِ الْوَكَانَ هَنْ وُلاَّهِ عَالِهَةً مَّا وَرَدُوهِ مَا وَكُلُ فَهَا خَلِدُونَ (١٠) لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَى أَوْلَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ اللهُ



بغرزهم منم اليا، ويسر الزاي معر الزاي

بدل النون وفتح الواو ثم ألف الست هائم منم الهمزة

لِلْكِتَكِمِ
كسر الكاف
وفتح الثاء
وزاد ألفا
بعدها
على
الإفراد

بدان الهمزة إبدال الهمزة الفأ

 قُلرَّبُ

ضم القاف وحدف الألف وإسكان اللام مع إدغام اللام في الراء وصلاً وضم الناء



بِسْ مِنْ الرَّحْ الرَّالِيِّ

يَتَأْيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءُ عَظِيمٌ اللهِ يَوْمَ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنرَىٰ وَلَنكِنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدُّ الله وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدِ اللَّ كُلِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلُّهُ وَمَدِيدِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن ثُضْعَةٍ تُحَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمُّ وَنُقِدُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآهُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَتَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنُوفَ وَمِنكُم مِّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْتًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبِتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞

نشاء إلى وجهان: ١.إبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة ٢. تسهيلها

وربئت زاد همزه مفتوحة بعد

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ مِنْعِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ اللهُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِهَا وَأَتَ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ ١ ثَانِي عِطْفِهِ - لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ ، فِ ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهَ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّهِ لِلْعَبِيدِ (اللَّهُ وَمَنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِقِي وَإِنَّ أَصَابَنْهُ فِئْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَلَيهِ أَلْدُنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُدِينُ (١١) يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّوهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَلاكَ هُو ٱلصَّلَالُ ٱلْبِعِيدُ ١١ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ أُقْرِبُ مِن نَفْعِهِ - لَبِنْسَ ٱلْمَوْلَى وَلَبِنْسَ ٱلْعَشِيرُ (اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْيِمَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ السَّا مَن كَاك يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقَطِّعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ اللَّهِ السَّمَاءِ ثُمَّ المُغيظُ

گبِیسَ وگبِیسَ ابدال الیمنزه وَٱلصَّنبِينَ



مِن غَمِّر اخفاء

وَلُولُولُولُ إبدال الهمزة واواً

وَكَنَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَنتِ بَيِّننَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِينَ وَٱلنَّصَدَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَرَّ أَتَّ ٱللَّهُ يَسْجُدُلُهُ, مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ وَّالنَّجُومُ وَالِجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُكُرمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُشَاءُ ١٩ ١١ ﴿ هَا اللَّهُ اللَّهِ مَلْذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّمٌ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَكُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِمِمُ ٱلْحَمِيمُ اللهِ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ اللهِ وَهُمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ اللهِ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّراْعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ إِنَّ ٱللَّهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَعْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُوْلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (٣٠)

وَهُ دُوٓ أَ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓ أَ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّكَاسِ سَوَآهُ ٱلْعَنَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلِيعِ السَّ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرُهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَاثُثْرِكِ فِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْوَّكَمِ ٱلشُّجُودِ اللَّ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يِأْتُوكَ رِجَالُا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ ١٠٠ لِيَشْهَدُواْ مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيُذَكُّرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعُلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْمِاكِسَ ٱلْفَقِيرَ ١٠ ثُمَّ لَيُقَّضُواْ تَفَكَّهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللَّهُ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَهُ وَعِندَ رَبِّةٍ عَ وَأُحِلَتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ إِلَّا مَا يُتَّكَى عَلَيْكُمْ أَفْا جَتَكِيْبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُ نِ وَٱجْتَ نِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ الْ

سوآء تنوين شم

وَالْبَادِهِ

بوّانا ابدال الهمزة الفا

ياتوك ابدال الهمزة الفا

**يانين** إبدال الهمزة ألفاً

فَهُوَ الهاء

فَتَخَطَّفُهُ فتح الخاء وتشديد

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِءًوَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَرَبِ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ اللهُ فِيهَا مَنْفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ عَجِلُّهَاۤ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهُ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُرُوا أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِن بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِّرُ فَإِلَا هُكُرُ إِلَا اللَّهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأَسْلِمُواْ وَيَشِيرِ ٱلْمُخْمِينِينَ آلَ اللَّهِ اللَّهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّدِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِتَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣٠ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُر مِن شَعَيْرٍ ٱللَّهِ لَكُرْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَنَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَثِّرَ كَلَالِكَ سَخَّرْتُهَا لَكُرْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٥ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَنِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُويَ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمُّ وَبَشِرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ١٠٠



أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَانَتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اللهُ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُكِّمَّتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كِثِيراً وَلَيَنصُرَكَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهَ لَقُوعَتُ عَنِيرٌ اللهِ ٱلَّذِينَ إِن مَّكُنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَيِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ اللَّهِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ وَأُصْحَبُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَنْفِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكُنْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠٠ فَكُأْيِن مِّن قَرْكِةٍ أَهْلَكُنَّاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ١٠٠ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَآ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَ لُرُ وَلِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُودِ (١٠)

دفاع کسر الدال وفتح الفاء والف بعدها فلكر مَتْ تخفيف الدال

أَخَذَتُهم و إدغام الذال إدغام الذال

أث بعد الكاف مع التوسط أو القصر وهمزة

وُهُمَ

فَهِی اسکان الهاء

وبير إبدال الهمزة ياء وكآين إبدال الهمزة ألفاً والياء همزة مكسورة ثم شهيل الهمزة مع التوسط أو

وهمي

أُخَذُتُهَا إدغام الذال في الناء

ا اُمنِيكِتِهِء منفيف اليا،

فَيُومِنُواْ

تانيهم يانيهم يانيهمُ

وَيَسْتَغَجِلُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخَلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ. وَإِنَّ يَوْمَّا عِندَ رَيِّكَ كَأَلِّفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ﴿ اللَّهِ وَكَأْيَنِ مَن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ النَّاسُ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُرْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّ فَالَّذِينَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلْمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَمُمَّعَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَواْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيَإِكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِيم (٥) وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَثَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمِّنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَايُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللهُ عَايَتِهِ وَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ عَلِيمًا مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُومِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مُ وَإِنِ ٱلظَّلِلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (0 وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ، فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِرْيَةِ مِّنْـ مُحَتَّى تَأْنِيَهُمُ ٱلْسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ ٥٠٠

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ نِهِ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٥٠) وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْبِعَايَنتِنَا فَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (٥) وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُيِّلُوٓ ٱلَّوْمَاتُواْ لَيَ رُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو حَايْرُ ٱلرَّزِقِينَ (٥) لَيُلْخِلَنَّهُم مُّلْخَلِّ يُرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَالِيمٌ حَلِيمٌ ﴿ أَنَّ اللَّهُ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ عُثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَ نَصُرَتُ هُ ٱللَّهُ إِلَى اللَّهَ لَمَ فُوَّ عَ فُورٌ ١٠٠ ذَالِكَ بِأَنَ ٱللَّهَ يُولِحُ ٱلَّيْلَ لَيْ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّيلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ (الله وَالكَ بِأَكَ اللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَكَ مَا كِلْعُوكِ مِن دُونِهِ، هُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللهَ أَلَمْ تَكَرَأُكِ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَةً إِنَ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِرٌ ﴿ إِنَّ لَهُ مَافِي ٱلسَّكَمُورَةِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ وَإِن ٱللَّهَ لَهُو ٱلْغَيْفِ ٱلْحَيِيدُ اللَّهِ

لَهُوَ إسكان الها. (الموضعين) مُدُخُلًا

COA

لعفق بر و دو غفور اخفاه

السكماء أن سهيل الهمزة الثانية

وهو

ٱلْمُرْتَرُ أَنَّ ٱللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأُمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَفُّ رَّحِيكُ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمُّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورُ اللَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكُ فِي ٱلْأَمْنِ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدُى مُّسْتَقِيمِ ٧ وَإِن جَنَدُلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمُ الْقِيْكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ (اللهَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِك فِي كِتَنَبُّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَرُ يُنَزِّلُ بِهِ عِسْلُطَنَّا وَمَا لَيْسَ لَحُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ اللهُ وَإِذَانُتُكَا عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكِّرِيكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنِيِّنَّاقُلُ أَفَأَنَيِّثُكُم بِشَرِّ مِن ذَالِكُو النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُو أُوبِينَ الْمَصِيرُ (اللهُ الَّذِينَ كَفَرُو أُوبِينَ الْمَصِيرُ

وبيس إبدال الهمزة با:



يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينِ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَأَهُ وَإِن يَسْلُتُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْـ أَ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ اللهُ مَا قَكَدُرُواْ اللهَ حَقَّ قَدْرِمَّة إِنَّ ٱللَّهَ لَقُويُّ عَن يَر اللَّهُ يَصْطَفِي مِن ٱلْمُلَيِّكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنِ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ مَا بَيْنَ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ وَجَنِهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مُ هُوَ ٱجْتَبَكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ ٱلدِينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمُ هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَأَعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ (١٠)

أمومنون بدال الهمزة واوأ

أَنشَانَكُ

قَدَ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُ وَوَ فَنعِلُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ١٠ إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اللَّ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰنِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُرَّ لِأَمَنَنْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَكَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ أَوْلَيْهَكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ أَنْ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَنَلَةٍ مِن طِينِ اللهُ مُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ خُلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَحَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْمَ لَحُمَّا ثُرَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ اللَّهُ أُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيْتُونَ اللَّهُ ثُرٌّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبْعَثُونَ اللَّ وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَلْفِلِينَ اللهَ

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ - لَقَادِرُونَ اللهُ فَأَنشَأْنَا لَكُر بِهِ - جَنَّاتٍ مِن نَخِيلِ وَأَعْنَابِ لَّكُوْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١١٠ وَشَجَرَةً تَغْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْعِ لِلْأَكِلِينَ ١٠٠ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ١١ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تَحْمَلُونَ ١١٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَرُهُۥ أَفَلاَ لَنَّقُونَ (٣) فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا هَلَاَّ إِلَّا بَشُرٌّ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزلَ مَلَيْكُةُ مَّاسَمِعْنَا بِهُذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ، جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْبِهِ، حَتَّى حِينٍ ١٠ قَالَ رَبِّ انصُرْني بِمَاكَنَّهُونِ ١٠٠ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِسَنَا فَإِذَا جِئَآءَ أُمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَجَقَ عَلَيْ عِٱلْقُولُ مِنْهُم وَلَا تُخَلَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ إِنَّهُم مُّعْرَفُونَ ١٠

فأنشأنا

أُنشَاناً إبدال الهمزة أنفأ (الموضعين)

أَنُّ أَعَبُدُواْ أَنُّ أَعَبُدُواْ ضم النون وصلاً

الكوغيره على الماء مع الداء م

ن الباريا ۲۰

قا كلون ابدال الهمزة مرميم متمر ضم الميم هيهات كسر التاء (الموضين)

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى نَجَننا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَنتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ١٠ ثُرَّ أَنشَأْنًا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلاَ لَنَّقُونَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْأَخِرَةِ وَأَثْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنِذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ مِنَّا كُلُ مِمَّا مَأْكُلُونَ مِنْهُ وَكَثْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَهِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَسِرُونَ اللهُ أَيْعِذُكُمُ أَنَّكُمْ إِذَا مِنْمُ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْنَمًا أَنَّكُمْ مُغْرَجُونَ الله الله الله عَمَاتَ هَمُ الله الله عَدُونَ الله إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهُ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَعَنُ لَهُ، بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْني بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ أَ قَالَ عَمَّا قِلِيلِ لَّيُصِّبِحُنَّ نَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِن فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً فَبُعَدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (١١) ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ (١٠)

مَا تَسْبِقُ مِنْأُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعْخِرُونَ ﴿ إِنَّ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تُمْرَّ كُلُّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهُ مَا كَذَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أُحَادِيثُ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ (1) ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَنْرُونَ بِتَايَنتِنَا وَسُلْطَنِ مُبِينٍ ١٠٠ إِلَى فِرْعَوْكَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُواْ أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴿ إِنَّ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهَلِّكِينَ ( الله عَلَيْدَ عَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ مَهْ لَدُونَ ( الله وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَنْ يَمُ وَأَمُّهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَّا إِلَى رَبُوعٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ اللهُ الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَنتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهِ وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ اللَّ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اللهُ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ اللهُ أَيْعَسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ مِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ (٥٥) نُسَارِعُ لَكُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ بِعَايِنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿

يُسْتَخْرُونَ ابدال الهمذة الفأ

تترا وصلاً بالتنوير

جَاءً أُمَةً تسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة

ه هر يومنون إبدال الهمزة واوأ (الوضعين)

أنومِنَ إبدال الهمز، واوأ

رُبُوةٍ

وَأَنَّ فتح الهدزة

مِن خَشْيَةِ اِخْفَاء ر و ر يوتون إبدال الهمزة واواً

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أُنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَجِعُونَ 😈 أَوْلَيْهِكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَاسَبِقُونَ 🖤 وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أُولَدُيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحِقِّ وَهُرُ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠٠ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَلْدًا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ اللهُ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُثَرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْنُرُونَ الله المُعَثِّرُوا الْيُومُ إِنَّكُمْ مِّنَا لَانْصَرُونَ اللهُ فَدُكَانَتُ عَايِدِي لْتَلْ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَكَنّ أَعْقَابِكُمْ لَنكِصُونَ ١٠ مُسْتَكْبِرِينَ به عسيمرًا تَهُجُرُونَ ﴿ ﴿ أَفَكُمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَوْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُرْكِرُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَةُ أَبُلُ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كُرِهُونَ اللهِ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوآءَهُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَواتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِيَ عَلَى أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ١٠٠ أَمْ تَسْتَأَكُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رُبِّكَ خَيْرٌ ۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ﴾ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ اللَّهِ

كُرُّ مِكَاتِ بدال الهمزد الفأ

و هو إسكان الهاء

رون الجائزيا ده ده

> وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

> > اِذا ممزة واحد مكسورة

مُتنا ضم الم

أُرهناً تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

تَذُكُرُونَ نشويد الذال

وَلُو رَحِمْنَهُمْ وَكُشَفْنَا مَابِهِم مِن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ وَلَقَدُ أَخَذُنَّهُم بِالْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَ وَٱلْأَفْتِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ﴿ ﴿ وَهُو اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ الله وَهُو ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونِ ﴿ ثَلَّ مَالَ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالَ ٱلْأُوَّلُونَ (١٠) قَالُوٓا أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهُ لَقَدُ وُعِدْنَا نَعْنُ وَءَابَآؤُنَا هَلَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلَآ إِلَّا أَسْنَطِيرُ ٱلْأَقَلِينَ ١٦٥ قُل لِّمِنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ﴿ اللهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَّكُّرُونَ (٥٠٠) قُلُ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَكُوتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيم مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ (٨٨) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قَلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (٨٩) عَلِمُ عَلِمُ ضَم اللِم

جاءَ أحدهم تسهيل الهمزة الثانية

لَعَلِيَ

ومن خفّت اخفاد

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٠٠ مَالْتَخَذَاللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهً إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ بِمَاخَلُقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ أَمُبُحَنَ ٱللَّهِ عَمَّايَصِفُونَ اللَّهِ عَلَيْمِ ٱلْفَكَيْبِ وَٱلشَّهَاكَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِينِّي مَايُوعَ دُونَ ﴿ اللَّهِ كَرِبِّ فَكَلاَ تَجْعَى لَنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نَّرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّتَةَ فَعَن أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ اللهِ وَقُلِرَّتِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ (٧٧) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّأَن يَحْضُرُونِ الله حَتَّى إِذَاجًاءً أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ اللَّ لَعَلَىٰ أَعَمَلُ صَلِحًافِيمَا تَرَّكُتُّ كَلَّا ٓ إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَآبِلُهُ آوَمِن وَرَآبِهِم بَرِزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ فَإِذَا نَفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَالاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُ مِ نَوْمَهِ ذِوَلَا يَسَاءَ لُوبَ اللَّهِ فَمَن ثُقُلُتُ مَوَازِينُهُ مَا وُلِيِّك هُمُ أُلُّمُ فَلِحُونَ أَنَّ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَّزِيثُهُ. فَأُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ الْنَفْسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ اللَّهُ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّادُوهُمْ فِي كَلِحُونَ النَّالُ

لَمْ تَكُنَّ ءَايِنِي تُنْلَى عَلَيْكُرْ فَكُنتُم بِهَاتُكَذِّبُونَ ﴿ أَنَّ فَالْوَا رَبَّنَا غَلَيْتُ عَلَيْهَ نَاشِقُو تُنَاوَكُنَّا فَوْمَاضَآ لِينَ ﴿ إِنَّ ارْبُّنَّا نَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلَالِمُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱخْسَتُواْ فِيهَا وَلَاثُكَلِّمُونِ ١٠٠ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّافَأُغْفِرْ لَنَاوَارْحَمْنَاوَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ (كُنَّ) فَأَتَّخَذْتُمُوهُ رِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُ مِنْهُمْ تَضْ حَكُوبَ اللهِ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُوْمَ بِمَاصَبُرُوٓا أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ إِبرُونَ ١٠٠ قَلَا كُمْ لِبَيْتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ عَكَ دَسِنِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ لِبَيْنَا يُؤمَّا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِٱلْعَآدِينَ ﴿ اللَّهَ قَسَلَ إِن لَيَشْتُمْ إِلَّا قَلِيلًآ لَّوَ أَنَّكُمُ كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ إِنَّا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبِثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْمَا لَا تُرْجَعُونَ (اللهُ فَتَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيدِ (١١١) وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهُ ءَاخَرَ لَا بُرُهُ مَنَ لَهُ رَبِهِ ـ فَإِنَّمَا حِسَا بُهُ رَعِندَ رَبِّهِ يَّ إِنَّـ هُ وَلَا يُفْ ٱلْكَنفِرُونَ ١١١) وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ا

فَأَتَّخَذَتُمُوهُمُو إدغام الذال

سُخْرِيًا

لَیِنتُمرُدُ لَیِنتُمرُدُ النِفامِ الله الناه لُذُّكُرُونَ تشدید الذال

المالية المالية

مِأْيَة

بدال الهمزة ياءُ مفتوحة

تَاخُذُكُرُهُ رَافَةً إبدال الهمزة

مُومِنُونَ أَلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوا فيها

> يانوُأ إبدال الهمز

شُهداً الله وجهان اليدال

الهمزة الثانية واوا مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة

أُرْبعَ

واكنيسة

سُورَةً أَنزَلْنَهَا وَفَرَضَنَهَا وَأَنزَلْنَا فِهَآءَ اِيَنتِ بَيِّنَتِ لَعَلَّكُمْ لَلْكُرُونَ الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَيجِدِمِّنْهُمَامِأْنُةٌ جَلْدَةِ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةً فِيدِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ ۚ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَيَأْتُوا بِأَرْبِعَةِ شُهِلَاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهَندَةً أَبَدًا وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِيقُونَ ﴿ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنَ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللهِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَمُمْ شُهُدَاءً إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَسَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَادَتِم بِأَللَّهِ إِنَّهُ الْمِنَ الصَّادِقِينَ الْ وَٱلْخَيْمِسَةُأَنَّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْكَيْدِينَ ٧٠ وَيَدْرُوُّا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأُرْبَعُ شَهَدَ تِي إِللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَندِينِ (١) وَٱلْخَيْمِسَةُ أَنَّ عَضَبَ اللهِ عَلَمُ آإِن كَانَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ (١) وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ، وَأَنَّ اللَّهُ تَوَّابُ حَكِيمٌ ١٠٠

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ و بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةً مِنكُورً لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمُّ بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُمْ الكُلِّ أَمْرِي مِنْهُم مَّا أَكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّك كِبْرَهُ، مِنْهُمْ لَهُ، عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَا إِفْكُ مُّبِينٌ (اللهُ لَوَلا جَآءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَتِهِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ١٠٥ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآأَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ، بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواَهِكُمْ مَّالْيَسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ الْ وَتَحْسَبُونَهُ، هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلُولا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَّا أَن تَتكُلُّمَ بِهَذَاسُبْحَنكَ هَنَدَابُهْتَن عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُ وَالمِثْلِهِ عَأَبَدًا إِن كُنْمُ مُّوْمِنِينَ اللهُ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمْ عَذَاكُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (١٠) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ

المومِنُونَ وَالمُومِنَاتُ إبدال الهمزة واواً

> يكاتُواُ إبدال الهمزة الفأ

وهو

همو منين إبدال الهمزة واوا (400) (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1)

يا و و يامر إبدال الهمزة أاذأ

يتاًلَّ فدم التاءعلى الهمزة المفتوحة ثم لام مشددة مفتوحة

يُوتُواُ إبدال الهمزة ولواً

ألمومنكت إبدال الهمزة واوأ

بيوت غير غير

تَستَانِسُواْ إبدال الهمزة الفا

تَذُكُّرُونَ تشديد الذال

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَكِنَّ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُونِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مِأْمُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُ وَلَوْلا فَضَلُّ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَكَى مِنكُمْ مِن أُحَدٍ أَبَدًا وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يُزَّكِي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللهُ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا يَحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِإِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَكَفِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْ فِي ٱلدُّنْ الْأَنْ عَالَالْكِ خِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَصْمَلُونَ اللهُ هُو اَلْحَقُ اللهُ دِينَهُمُ اللهُ وِينَهُمُ اللهُ هُو اَلْحَقُ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُو اَلْحَقُ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ للَّحْبِيثَاتِ للْحَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَتِ أُوْلَيْكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتِّاعَٰيَرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَ أَذَالِكُمْ خَيُّرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (٧) فَإِن لَّمْ يَحِدُواْ فِيهِمَا أَحَدًا فَلا نَدْخُلُوهِا حَتَّىٰ يُؤْذَ لَكُمْ وَإِن قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزَّكَى لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهِ لَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا عَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِهَا مَتَنَعٌ لَّكُمُّ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ 🖤 قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَىٰ هِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمُّ ذَ الِكَ أَزَكَى لَمُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اللَّهُ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ وَيَحَفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِيبَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَ أَوْلِيَضْرِيْنَ مِخْمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِمُعُولَتِهِنَّ أَوْءَابَآبِهِنَ أَوْءَابَآبِهِنَ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِ أَوْ أَبْنَآيِهِ إِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخْوَانِهِ ﴾ أَوْبَنِيٓ أَخُوَاتِهِنَّ أَوْنِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنْنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءَ وَلَا يَضْرِينَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواً \* إِلَى ٱللَّهِ جَمِيكًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونِ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ اللَّهِ

يُوذَكَ إبدال الهمزة بيُوتًا عَيْر بخفاء الخفاء البدال الهمزة واواً

لِّلْمُومِنْكِ إبدال الهمزة واوأ

غَيْرَ أُولِي هنع الراء

المُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ البِغَاء إنَّ سهيل الهمزة

ورير مبيننت منع الباء

\*(Q)

توقد تاء مفنوحة وفتح الواو وتشديد الفاف وفتح الداا

وَأَنكِحُواْ ٱلأَيْمَىٰ مِنكُرٌ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرٌ وَإِمَا يِكُمُ إِن يَكُونُواْ فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِقً ع وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ عَلِمْتُمْ فِهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَالِ اللَّهِ ٱلَّذِيّ ءَاتَاكُمْ وَلا تُكْرِهُواْ فَنْيَكِتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلِّهِ إِنْ أُرَدْنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَا لُحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَن يُكْرِهِهُنَ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَنتٍ مُبِيِّنَنتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلرُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكَبُّ دُرِّيُّ يُوقَدُّمِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَاشْرْقِيَّةٍ وَلَاغْرْبِيَّةٍ يَكَادُزَيْتُمَايُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُّ نُورٌ عَلَى نُورٌ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ-مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثُلُ لِلتَّاسِّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (نَّ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِّكَرَ فِهَاٱسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِهَا بِٱلْفُدُّةِ وَٱلْأَصَالِ ﴿ ﴿ }

رِجَالُ لَّا نُلْهِمِهُمْ تِحَكَرُهُ وَلَا بَيْحٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءَ ٱلزِّكُونِ يَخَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَدُرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَصْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِم بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ, لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهُ عِندُهُ فَوَقَ لَهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهُ أَوْ كَظُلُمُنْتِ فِي بَحْرِ لَجْتِي يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَكَابُ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذًا أَخْرَجَ يَكَدُهُ، لَوْ يَكَدِّيرِنَهَا وَمَن لَرَّ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ مُنُورًا فَمَالَهُ مِن نُورٍ ١٠ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنْفَلْتٍ كُلُّ قَدّ عَلِمَ صَلَانُهُ وَتَسْبِيحُهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ ٱلْرَبِّرَ ٱللَّهُ يُرْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ. ثُمَّ يَجْعَلُهُ. رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ وَيُنزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِهَامِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ، عَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ، يَدُهُ بِٱلْأَبْصَيرِ (اللهُ اللهُ اللهُ الله

يُوْرِلِّفُ إبدال الهمزة واوأ مفتوحة

مِن خِلَالِهِ،

يد هب شم الياء يشَآءُ إِنَّ يَشَآءُ إِلَىٰ وجهان الهمزة الثانية

مُبكِنَّنَاتِ وقع الهاء والمُومِنِينَ المُومِنِينَ المُومِنِينَ المُومِنِينَ

ليحكم ضم الياء وفتح الكاف (الموضعين)

ياتوا إبدال الهمزة الفأ

ويتقلمه ابن جماز: کسر الفاف

> نون المتارك ۲۱

ويتفه وابن وردان كسر الفاف مع إسكان الفاء يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَرِ ٢ وَٱللَّهُ خَلَقَكُنَّ دَاتِبَةٍ مِن مَّآءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰٓ أَرْبَعِ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ۖ لَّقَدَّ أَنزَلْنَآ ءَايَٰتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ اللَّ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولِّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَآ أُولَآ يَكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُوٓ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، لِيَحْكُمُ بِيَنَهُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ( ) أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَمِ ٱرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بِلَ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (٥٠) إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحْكُرُ بَيْنَاهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١٠٠ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِّهِ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ٥٠) ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِنَ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا نُقْسِمُواْ طَاعَةُ مَّعَرُوفَةُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعْمَلُونَ ٣٠٠

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوَّا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا خُمِّلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ (0) وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَعَكِملُواْ ٱلصَّيْلِحَيْتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي أَرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُّ بَدِّلَةً مُ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَّنَّأَيَعْ بُدُّونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ١٠٠٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥) لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَرِنْهُمُ ٱلنَّارِ وَلَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَعْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَرَيَبُلُغُواْ ٱلْحُلُمُ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّتِ مِن مَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِن ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءَ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعَدَهُنَّ طَوَّ فُون عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْنَةِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٠)

وماويلهم

وَلَبِيسَ إبدال إليسزة

لِيستنذِنكُمُ إبدال الهمزة أنفأ فُلِيسَتَاذِنُوا ابدال الهمزة انفا

أُسْتَندُنَ إبدال الهمزة ألفاً

تاكلوا إبدال الهمزة ألفا (الموضعين)

وَإِذَا بِكُغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلْرَ فَلْيَسْتَغْذِنُوا كَمَا ٱسْتَغْذَنَّ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ كُذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ إِنَّ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَ غَيْرَ مُتَ بَرِّحَاتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَهُرَبُّ وَاللَّهُ سَكِيعُ عَلِيكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَاكَ إِكْمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَ لِحِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَلِمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّلِيْكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِبُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُكَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِئِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللهُ لَكُمُ اللَّهِ لَكُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَك

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ، ٱلْمُومِنُونَ عَلَىٰٓ أَمْرِ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَى يَسْتَعْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ أَوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ فَإِذَا ٱسْتَغَذَّنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُهُ بستنذنونك ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّجِيمٌ ﴿ اللَّهِ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ أستنذنوك بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضَأْقَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ شانِهِمُ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْهِوهِ أَن تُصِيبُهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبُهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ إِن اللَّهِ إِن اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُدْ عَلَيْهِ وَتُوْمَ شيت يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِثُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ



٥

فَهْمَ إسكان الها، ياكُلُ إبدال الهمزة أثفاً (الموضعين)

مُسْحُورًا انظر سم الشوين وسلا وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةَ لَا يَغَلْقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُغَلَّقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيْوَةً وَلَانُشُورًا اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَنَا آلِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنُهُ وَأَعَانَهُ, عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُو ظُلْمَاوَزُورًا ( وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اَكْتَبَهَا فَعِي تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا أَنْ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱليِّرّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، كَانَ عَفُورًا رِّحِيًّا ١٠ وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْحُثُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِٱلْأَسُواقِّ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونِ مَعَهُ,نَذِيرًا ١٠ أَوْيُلْقَعَ إِلَيْهِ كَنْ أَوْ تَكُونُ لَهُ, جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وَكَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُسْحُورًا (١) ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَلَّ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا اللهُ تَبَارُكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَعَيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ١٠٠ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا (١١)

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ١٠ وَإِذَا ٱلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا اللهَ لَانَدْعُواْ ٱلْيَوْمُ ثُبُورًا وَحِدًا وَأَدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا اللهِ قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وَعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَت لَمُمْ جَزَاءً وَمُصِيرًا ١١٥ لَفُ مُنْ فِيهَا مَايَشَاءُ ونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَّسْغُولًا الله وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَنُولُاء أَمْ هُمْ ضَلُوا ٱلسَّبِيلَ الله قَالُوا سُبْحَنكَ مَاكَانَ يَلْبَغِي لَنَآ أَن نَتَّخِذُ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيآ ءَ وَلَكِكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّحْرَ وَكَانُواْ قُومًا بُورًا ﴿ اللَّهِ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرَّفًا وَلَا نَصِّرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًاكَ بِيرًا اللهِ وَمَآأَرُسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَكْمُشُونِ فِي ٱلْأَسْوَاقِّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ , فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ١٠٠٠

عا أنت مرد شهيل الهمزة الثانية مع الادخال

هَلُوُّلاَءَأُمَ إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

> الم التحد منم النون وفتع الخاء

يستطيعُونَ باليا، بدل النا،

لَيَاكُلُونَ إبدال الهمزة أنفأ



يۇمىيىد خارگر خاير

كَشَّقَّقَ نشيد الشين

اُ مَحَٰنَدُتُ إدغام الدال إدغام الدال

فُلَانًا خَلِيلًا انظاء

قُومِی مندالیا،

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ بِكُةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَّا لَقَادِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَتِيكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ بِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّعْجُورًا اللهُ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبِكَاءُ مَّنتُورًا (٣٣) أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ فِي خَيْرٌ مُّسْتَقَرَّلُ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ١ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَيْمِ وَثُرِّلَ ٱلْمَلَيِّكَةُ تَنزِيلًا اللهُ المُلُكُ يَوْمَ إِلَا أَكُونُ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا اللهِ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعَقُولُ يَكَيْتَنِي ٱلَّخَذَّتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ١٠٠ يَوَيْلُتَى لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلَانًاخَلِيلًا ﴿ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِّ الْ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ١٠ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكَرَبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿ أَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً كَنْ لَكُ لِنُثَيِّتَ بِهِ، فَوَادَكُ وَرَتُلْنَهُ تَرْتِيلًا اللهُ

وَلَا يَأْتُونَكُ بِمَثَلِ إِلَّاجِنْنَكَ بِأَلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٣) ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِيمَ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِيكَ شَكُّرٌ مَّكَانَا وَأَضِكُ سَبِيلًا اللهِ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَلْرُونِ وَزِيرًا (٣٠) فَقُلْنَا أَذُهُبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَنَهُمْ تَدْمِيرًا ١٠٠ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلطَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣ُ وَعَادَاوَتُمُودُا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ اللَّ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّاتَ بَرْنَاتَنْبِيرًا ١٠٠ وَلَقَدْ أَتُوا عَلَى لَقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءَ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَأَ بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا فَ وَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَنَّخِذُونَك لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَاۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا (اللَّ أَرَّهَ يَتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَنهَهُ، هَوَنهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا اللهُ

ياتُونك ابدال الهمزة الفأ

جينكك إبدال الهمزة يا،

وثمودا بالتنوين مع الإدغام وصلاً

السويع أفكم إبدال الهمزة الثانية ياء منتوحة

ار مر هروًا إبدال الواو ممزة

أرزيت سهيل الهمزة وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

أشرا بالنون بدل الباء وضم الشين

میرتگا نشدید الیاء مکسورة

شينا إبدال الهمزة باءً

أُمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَكُمْ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ١٤٠ أَلَمْ تَرَ إِلَّ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ مِسَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ( أُمَّ قُبَضَ نَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ( ) وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي آرُسَلَ ٱلرِّيكَ بُثْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً طَهُورًا ﴿ لَا اللَّهِ لِنُحْدِي بِهِ عَبَلَدَةً مِّنْتًا وَنُسْقِيلُهُ. مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعُنَمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبِنَ أَكْتُ أَلْنَاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٠٠ وَلَوْ شِئْنَا لَبُعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ١٠٥ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فِرِينَ وَجَنِهِ دُهُم بِهِ عِجِهَادًا كَبِيرًا اللهِ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا تَحْجُورًا (٢٥) وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بِشَرَا فَجَعَلَهُ، نَسَبًا وَصِهَرا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ١٠٠ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَا لَكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِيرًا (00)

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ﴿ أَنْ قُلْمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِلَّا مَن شَكَاءَ أَن يَتَخِذَ إِلَىٰ رَيِّهِ عِسَبِيلًا ﴿ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِلْمُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا (٥٠) ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلْ بِهِ ع خَبِيرًا اللهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرِّحْمَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تُأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٠ ١٠ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِهَا سِرَجًا وَقَكَمُرَا ثُمُنِيرًا اللهُ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيَّلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكُّرُ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (١٠) وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَاخَاطَبُهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا ١٠ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيكُمًا اللهِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا لَمْ يُسْرِقُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا (١٧)

شكآء أن

تَامُرِنَا ابدال الهمزة الفا



وُهُوَ إسكان الهاء

يُفْتِرُواْ ضم الياء وكسر الناء بر کر ج پیضیعی تشدید العبن دون ألف فیلها

> فيلم بدون صلة

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنهاءَ اخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا (١١) يُضَاعِفُ لَهُ ٱلْعَاذَابُ يَوْمُ ٱلْقِيامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا الله إلَّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَتِيكَ يُبُدِّلُ اللَّهُ سَيتَاتِهِمْ حَسَنَدتِّ وَكَانَ اللَّهُ عَـ فُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ, يَوْبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَ اَبًا ﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَنُّواْ كِرَامًا ﴿ اللهِ وَاللَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِاللِّتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِيرُ وَأَعَلَتُهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّكِنِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ اللَّهِ أُولَيِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَرُواْ وَمُلَقَّوْنَ فِيهِا تَحِيَّةً وَسَلَمًا (٧٠) خَالِدِينَ فِيهَأْحَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ فُلُّ مَا يَعْبَوُّ اللَّهُ رَبِّ لُوْلَا دُعَآ وَٰكُمُ فَقَدْ كُذَّ بِثُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾

وَسَلَنَمَا خَالِدِينَ اخشاء

و الله عَلَكَ عَايِنتُ ٱلْكِنكِ ٱلْمُبِينِ اللهِ لَعَلَكَ بَنخِمُ نَفْسكَ ٱلَّايكُونُوا مُوْمِنِينَ آنَّ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسِّمَاءِ عَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ الْ وَمَايِأْلِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّمْيَنِ مُعَلَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ فَقَدْكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبِتَوُا مَا كَانُواْ بِهِ عِنْمُنْ وَأُونَ اللَّهُ الْوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلأَرْضِ كُمْ أَنْكِنْنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمٍ اللَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٠ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ الْفَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ اللَّ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ اللهُ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنرُونَ اللَّ وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقَّتُ لُونِ اللَّهُ قَالَ كَلَّا فَأُذَهَبَا بِعَايَنِيَنَّا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ اللَّهِ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ مِلْ الله قَالَ أَلَمْ نُرَيِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللهُ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ (اللهُ

أرجه

ابن وردان: كسر الهاء بدون صلة

أرجه، ابن جماز: كسر الهاء

ياتولك إبدال الهمزة

قَالَ فَعَلَنُهُمَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّمَا لِينَ ٣٠٠ فَفَرَرِتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهُا عَلَىٰٓ أَنْ عَبَدتَّ بَنِي إِسْرَ عِيلَ (١٠) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِين (٢٣) قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ إِن كُنتُم مُّوقِينِنَ (1) قَالَلِمَنْ حَوْلَهُ وَأَلَا تَسْمَعُونَ (اللهُ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُو لَمَجْنُونٌ ١٠٠ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ آإِن كُنُّمُ تَعْقِلُونَ (١٠) قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ (أَنَّ قَالَ أَوَلُوْ حِنْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ (٣) قَالَ فَأْتِ بِهِ عَإِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِقِينَ ﴿ أَ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعَّبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ آ وَرَعٌ يَدُهُۥ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّنظِرِينَ ﴿ وَ اللَّهِ عَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلُهُۥ إِنَّ هَلَا لَسَحِرُ عَلِيدٌ اللهُ أَن يُغْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللهِ عَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَآبِعَتْ فِي ٱلْدَابِنِ حَشِرِينَ الله مَا تُولِك بِكُلِ سَحَّادٍ عَلِيمٍ الله فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَنتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ ( ) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُجْتَمِعُونَ ( )

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَيلِيينَ ٤٠٠ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْفَلِيِينَ (١٠) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ١٠٤ قَالَ لَهُم مُّوسَىٓ ٱلْقُوٰ مَآ أَنتُم مُلْقُونَ الله فَأَلْقُواْ حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ اللَّ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (ف) فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَيجِدِينَ (اللهُ قَالُوٓا ءَامَنَا بِرَبِّ ٱلْعَالِمِينَ (١٠) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنْرُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ ءَامَنْتُ لَهُ وَبَيْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ نَعَامُونَ لَأَفَطِّعَنَ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفِ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ ۖ قَالُواْ لَاضَيْرِ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١٠٠ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَيُّنَا خَطَايَانَا آن كُنَّا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٥) ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ (٥٠) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ كَشِرِينَ (٥٠) إِنَّ هَنَوْلاً عِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ١٠٠ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ١٠٠ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ كُذَٰلِكَ وَأُوۡرَثُنَاهَا بَنِيٓ إِسۡرَتِهِ بِلَ (٥٠) فَأَتَبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ

غاقاقاق الخهريان ۳۷

أن أسر كسر النون وهمزة وصل بدل القطع حر أرون الله بعد العام إسراء ويل إسراء ويل مَعِی اِسکان الیاء

مومنين إبدال الهمزة واواً

> هُمُو اسکان الهاء

نَبَأَ إِبْرُاهِيمَ سييل الهنزة الثانية

أُفْرَأُ يَسْمُولُ نسبيل الهمزة

> لِيّ فتع الباء

فيهو إسكان الها، (الموضعين)

فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (١١) قَالَ كُلَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ اللَّ فَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى آنِ ٱضْرِب يِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ وَأَزْلَفْنَا ثُمُّ ٱلْأَخْرِينَ اللهِ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَجْمَعِينَ اللهِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُؤَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَٱثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ إِنْزَهِيعَ ١٣٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاتَعْبُدُونَ ١٠٠ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَاعَكِفِينَ اللَّ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ ١٧ اللَّهِ مَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ ١ فَالْوَا بَلْ وَجَدْنَا ٓ عَالَا اَلَّهَ نَا كَنْالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَفْرَءَ يَتُّم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ وَأَن أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ الْأَقَدَمُونَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ الله وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ اللهِ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِينِ اللهِ وَٱلَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ (١٨) رَبِّ هَبْ لِي حُڪَمَا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّنلِحِينَ (١٨)

الأبي الأبين المنع الهاء

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَيْهَ جَنَّةِ ٱلنِّعِيمِ (٥٠) وَأَغْفِرُ لِأَبِيِّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّهَ آلِينَ ١٠٥ وَلَا تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ عَمَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ١٠٠ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ١٠٠ وَيُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اللهُ وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ اللهِ مِن دُونِ اللهِ هَلْ يَصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْنَصِرُونَ اللَّ فَكُبْكِبُواْفِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُدِنَ اللَّ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغْنُصِمُونَ ١١٠ تَأْللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكُلِ مُّبِينٍ ١٠ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ وَمَآ أَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ فَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ ١٠٠ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمِ ١٠٠ فَلُوَ أَنَّ لَنَاكُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَانَ أَ كُثَرُهُم مُّوْمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُؤَ ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ( اللَّ كَذَبَتَ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَنْقُونَ ﴿ اللَّهُ مُعْمُ الْحُوهُمْ نُوحُ أَلَانَنْقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿ فَأُنَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهِ ﴿ قَالُواْ أَنْوُمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ اللهُ

المُمومِنينَ مُمومِنينَ إبدال الهمزة واوأ

هُوَ اللهاء

أَنُومِنُ إبدال الهمزة واوأ



الكومينين إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

> مُعی إسكان اليا،

مو منین ابدال الهمزة واوا

لَهُوَ سكان الها،

إِنِّيَ فتع اليا.

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿"١١ وَمَآأَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١١ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ الله قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَنتُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّ بُونِ اللهُ فَأَفْنَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتُحَا وَنَجِينِ وَمَن مَعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فَأَنْجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ اللهُ شُمَّ أَغُرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ اللهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَقُومَاكَاتَ أَ كُثُرُهُمْ مُّوْمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلرَّحِيدُ السَّ كُذَّبَتْ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ إِذْ قَالَ لَمْمُ أَخُوهُمْ هُوكُ أَلَا لَنَّقُونَ إِنَّ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ اللَّهُ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهِ وَمَا أَسْتَكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ ءَايَةً تَعَبَثُونَ (١١٠) وَتُتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ (١١٠) وَ إِذَا بِطَشْتُم بِطَشْتُمْ جَبَّادِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَلَّا لِللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّالَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّلَّا الللَّالَةُ اللَّاللَّهُ الل وَاتَّقُواْ الَّذِي ٓ أَمَدُّكُم بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ الْمَدُّكُرُ بِأَنْكُمِ وَبَنِينَ ﴿ اللَّ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ الْآلَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٣٠) قَالُواْ سَوَآةٌ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْرِلُمْ تَكُن مِنَ ٱلْوَاعِظِينَ (١١)

إِنْ هَنْذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَلِينَ (١٣٧) وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ (١٣٨) فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَهُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِةً وَمَاكَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ (٣) وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَرِيثُ ٱلرِّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَمُمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا نَنَّقُونَ إِنَّ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ اللَّهُ اللَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ وَمَآأَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَتُ أَتُكُونَ فِي مَا هَلَهُ نَآءَ امِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ المَا المَّا فِجَنَّنْتِ وَعُيُونِ اللَّهِ وَزُرُوعٍ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيتُ اللَّهُ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ الْأَلَى فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (الله عَلَيْ عَلَى المُعْمِونِينَ (١٥١) اللَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ وَهُ ۚ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ وَهُ مَا أَنتَ إِلَّا بِشَرُّ مِّشْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِينَ ﴿ اللَّهِ فَالَ هَاذِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَلُومِ (١٥٥) وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوَّءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٠٠ فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُواْ نَكِمِينَ ﴿ وَهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِةً وَمَا كَانَ أَحْتُرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ ١٥٥ } وَإِنَّارَيَّكَ لَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٥٥)

خلق فتح الخاء وإسكان اللام

مو منين إبدال الهمزة ولوأ (الموضعين)

> هُوَ إسكان الها،

فرهين بلا ألف بعد الفاء

فات إندال الهمزة ألفاً

فيّاخُذُكُمُ إبدال الهمزة الفا

> لَهُوَ إسكان الها،

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَا نَنَّقُونَ (١١١) إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ (١٦١) فَأَلَقُو أَاللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١١٦) وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَكَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١١٠) أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ السَّ وَيَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُوْرَثُكُم مِنْ أَزْوَكِ عِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ ﴿ ١٦ } قَالُواْ لَيِن لَّمْ تَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١٠٠ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ١١٠ رَبِّ نَجِيني وَأُهْلِي مِمَّايَعْمَلُونَ ﴿١٦ فَنَجَّيْنَهُ وَأُهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿٧٧ وَإِنَّا الْمُ إِلَّاعَجُوزَا فِي ٱلْغَابِرِينَ اللَّهِ أُمَّ دُمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهُ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ١٠ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَتَّوْمَا كَانَأَ كَثُرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ رَبُّكَ لَحُوَّالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كُذَّبَ أَصَّحَابُ لَتَكُفِّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ أَلَا لَنَقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ (١١٠) فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١١٠) وَمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ١٠٠٠ ﴿ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ مُسْتَقِيمِ وَلِا تَبْخُسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ١٨٠

ر هر أتأتون بدال الهدوة

مرومينين بيدال الهمزة دادأ

لَّمُوَّ إسكان الهاء

لَيْكُهُ فتح اللام دون همزة وفتح النا.

بِأَلْقُسُطَاسِ ضع القاف وَٱتَّقُوا ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلْجِيلَةَ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠ فَالْوَا إِنَّمَا أَنتَ كشفا مِنَ ٱلْمُسَحَّيِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللَّهُ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ١٠٠ وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِينُ ٱلرَّحِيمُ اللهِ وَلِقَهُ لَنَيْزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ اللهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ الله بِلِسَانِ عَرِينِ مُّبِينِ ١١٠ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُ عَايَةً أَن يَعَلَمُهُ عُلَمَتُواْ بَنِي إِسْرَتِهِ مِلْ (١١٠) وَلُوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ (١١١) فَقَرَأَهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُوْمِنِينَ إِنَّ كَنْزَلِكَ سَلَكُنْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ لَكُومِنُونَ بِهِ عَتَى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُ فِينَ اللهِ فَيَقُولُواْ هَلَّ نَعْنُ مُنظَرُونَ ﴿ أَفَيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَفْرَءَيْتُ إِن مَّتَّعَنَا هُمْ سِنِينَ ( أَن أَرُ جَآءَ هُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُون ( أَن اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونِ ﴿ ﴿ إِلَّا وَمَآ أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَا مُنذِرُونَ ( الله الله فَكُرَى وَمَاكُنَّا ظَنلِمِينَ ( الله وَمَا نَنَزَّلْتَ بِهِ ٱلشَّينطِينُ اللهُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ اللهُ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ إِنَّ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٠٥ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّةُ مُمَّا تَعْمَلُونَ (١١٠) وَتُوكِّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ (١٧٠) ٱلَّذِي يَرَيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ هَلْ أُنْبِيُّكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ اللَّ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكِ أَيْهِ إِنَّ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَنذِبُونَ السَّمَّعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَنذِبُونَ السَّ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُرِنَ اللهُ ٱلْمُرْتَرَأَنَّهُمْ فِكُلِّ وَادِ يَهِ مِمُونَ اللهِ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللَّهُ



السكت على السكت على حرف السكت على حرف السكت على المومينيان المورة واوأ

واوا بر بو بر **يومنون** إبدال الهمزة واوأ

هنج الياء بِشِهاب كسر الباء

مِن غَيْرِ اخذاه المُومِنينَ إبدال الهمزة

> هُوَ إسكان انهاء

مَا لِحِي إسكان الياء

لياتيني إبدال الهمزة الفا

فَكُتُكُ فَمَا لَكُنْ

وجيتك

وَجَحَدُوا بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُتُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظْرَكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَاَّ وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرُدُّ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَلْذَا لَمُو ٱلْفَصَّلُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَحُشِرَ لِسُلَتِمَانَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْحِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللهِ حَتَّى إِذَآ أَتَوا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ شُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُمْ لَا يَشْغُرُونَ اللهُ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتُكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعِلَىٰ وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَىنَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِكَ لَآ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أُمَّ كَانَ مِنَ ٱلْفَابِينَ اللهُ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَكِدِيدًا أَوْ لَأَاذْ بَعَنَّهُ وَالْفَالْبَاشَكِدِيدًا أَوْ لَأَأَذْ بَعَنَّهُ وَالْفَالْبَاشَكِدِيدًا أَوْ لَأَأَذْ بَعَنَّهُ وَالْفَالِينِ أَوْ لَيُأْتِينِي بِسُلَطَنِ مُبِينٍ ١٠٠٠ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ = وَجِنْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ اللهِ

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ اللهُ وَجَدتُهَا وَقُومَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ من ثم ياء القداء دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ اللهُ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ وسلأ لالتقاء فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ ١ ﴿ اللَّهُ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِينَ (٧) ٱذْهَب بِكِتنبي هَنذَا فَأَلْقِهَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١٠٠ قَالَتَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ أَلْقِيَ إِلَّا كِنَكُ كَرِيمٌ ۞ إِنَّهُ مِن سُكَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْعِر ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ (أَنَّ ٱلَّاتَعَلُواْ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ (أَنَّ اللَّهِ الرَّفِي الثائية واوأ أو قَالَتْ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْلِ حَتَّى تَشْهَدُونِ اللهُ قَالُواْ نَعَنُ أُولُواْ قُوتَ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ اللَّهِ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكُذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ (اللهَ) وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ (٣)

MVA

ءَاتَىٰنِ ءَ ٱلْمَلَةُ ٱ ياتيني ياتوني أفاءائيك

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمُكُنَ قَالَ أَتُعِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَآ ءَاتَكُنِ عَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُرُ نَفْرَحُونَ اللَّ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَا أَلِينَهُم بِجُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُحْرِجَتَّهُمْ مِنْهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ ٧٣ قَالَ يَتَأَيُّهُ ٱلْمَلُؤُا أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا فَبَلّ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣) قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِيِّ أَنَا عَالِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكُ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُوِيُّ أَمِينٌ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ وَعِلْرٌ مِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَّاءَ اللَّكَ بِهِ عَبْلَ أَن يُرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرُفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونَ ءَأَشْكُرُأَمُ أَكُفُرُوكَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ١٠٠ قَالَ نَكِرُواْ لَمَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَنْهَنْدِى أَمْرَتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَنَكَذَا عَرْشُكِّ قَالَتْ كَأَنَّهُ وهُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبِلْهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (اللهِ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنفِرِينَ اللهُ اللَّهُ الدُّخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ, صَرَّحُ مُّمَرَّدُ مِن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ

أُنُ أَعْبُدُواً ضع النون وصلاً

مُهلک منه المهم وفقع اللام المهرزة كسر الهمزة

أَتَ اتُونَ إبدال الهمزة الفا

أبيتكم مو تسهيل الهمزة

الإدخال لَتَاتُونَ

إبدال الهمزة

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿ فَا قَالَ يَنْقُومِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّنَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوَلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ ٱظَّيْرَنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَيْمِرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيَّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ رُثَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيِّهِ مَاشَهِ ذَنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِقُونَ (أَنَّ وَمَكُرُواْ مَكُرًا وَمَكَرُنَا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴿ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنِكُهُمْ وَقَوْمَهُمْ أُجَّعِينَ لَأَبِهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونِ ﴿ وَأَبْعَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ وَلُوطًّا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ الْبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِن دُونِ ٱلنِّسَاءَ بَلْ أَنتُمْ قُومٌ تَجَهَلُوبَ ٥٠٠



گُشَرِكُونَ بالتاء بدل الياء

أُمَّن خَلَقَ الظاه

أمانه أمانه

تُذُكِّرُونَ تلديد الذان نُشرَل بنون وضم

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنِجَيْنَهُ وَأُهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأَتُهُ وَقَدَّرْنَهَا مِنَ ٱلْغَدِينِ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّظَرَّ فَسَاءَ مَظُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ٥٠ أُمِّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنْكِتُنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُوْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَء لَكُ مُعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ نَ أَمَّن جَعَلَ ٱلأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَكَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَمَا رُوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنِ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا لَهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضَّ أَءِكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونَ اللَّهُ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّينَ مُنْسُلًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ اللَّهُ مَّعُ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ الله

أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُم مِن ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أُولَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَا مُكْمَم إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ اللَّهُ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيَّبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللَّ بَلِ أَذَّرُكُ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلْ هُمْ فِي شَكِي مِنْهَا بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوِذًا كُنَّا ثُرَّبًا وَءَابَآؤُنَا آبِنًا لَمُخْرَجُونَ اللَّ لَقَدْ وُعِدْنَا هَنَدَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهُ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ الله وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ اللهُ قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ وَإِنَّا رَبُّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهِ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّ وَمَامِنْ غَآبِيةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ شَبِينٍ ١٠٠ إِنَّ هَنَذَا ٱلْقُرَّءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيَ إِسْرَتِهِ مِلَ أَكُثَرُ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ (٧)

أُولُكُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

بل أُدرك إسكان اللام. ومعزة قطع وتخفيف الدال ساكنة وحدف الألف

ادا همزة واحدة مكسورة على الإخبار

أُدينًا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مِنغَآبِبَةِ اخفاء

إِسْرَ ويلُ نسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر لِّلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

وهو

- CO

الدُّعَآءَ إِذَا تسهيل الهمزة الثانية وصلاً

يويمنَ إبدال الهمزة واوأ

إِنَّ النها

هر هر ر يومنون إبدال الهمزة

ءَاتُوهُ

همزة وبعدها ألف (مد بدل)

وُهْيَ

وَإِنَّهُ الْمُدَّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُوْمِنِينَ اللَّهِ إِنَّا رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ } وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيثُ ( اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ إِنَّاكَ عَلَى اللَّهِ إِنَّاكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ اللَّ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا شَّمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَامَةِ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ١٠٠ وَمَا أَنتَ بِهَدِي ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايكتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلتَّاسَكَانُواْ بِاَينتِنَا لَايُوقِنُونَ اللهِ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّ بْتُم بِتَايَنِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّا ذَاكُنْنُمْ تَعْمَلُونَ الله وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلُمُواْفَهُمْ لَا يَنْظِقُونَ اللهُ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرَّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ أَن وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرِعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخرِينَ ﴿٧٧ وَتَرَى ٱلْحِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (١٠)

فرع کسر العين دون تنوين

وَمَن جَآءً بِٱلسِّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزُون إِلَّا مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ ۚ إِنَّمَا أَمُرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبِّ هَلَاهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ، كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهِ وَأَنْ أَتْلُواْ الْقُرْءَانَّ فَمَن اَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ وَقُلِ لَحَمَّدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُرُ ءَايَٰذِهِ وَفَعَرِفُونَهَا وَمَارَتُكَ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٣٠٠ والله آلخمز الرجيم اللهُ يَلْكَ ءَايِنتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ اللهِ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ مُؤْمِنُونَ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طُآيِفَةً مِّنْهُمْ يُذَيِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحِي مِنِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَاك مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَبِيَّةٌ وَنَجْعَلُهُمُ ٱلْوَرَثِينَ ٥

طسعر السكت على كل حرف سكتة لطيقة. مع إظهار نون (سين) وعدم ادغامها في

بو منون ابدال الهمزة واواً

ا بيات سهيل الهمزة الثانية مع

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَنمَن وَجُنُودُهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْذَرُونَ أَنَّ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّرُمُوسَى أَنَّ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلِّقِيهِ فِي ٱلْمِيرِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِيْ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧ فَٱلْنَقَطَهُ: ءَالُّ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِينَ ١٠٠ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنِ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانْقَتْلُوهُ عَسَيّ أَن يَنفَعَنا ٓ أَوْ نَتَخِذَهُ, وَلَدُا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّرِ مُوسَى فَنرِغًا إِن كَادَتُ لَنُبَدِي بِهِ - لَوْلاَ أَن رَّيَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ (أَنَّ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، قُصِّيةً فَبُصُرَتَ بِهِ، عَن جُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُورُ عَلَىٰ أَهْل بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ اللهِ فَرُدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَنْ نَقَرٌ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمُ أَتَ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (اللَّهُ

خُلطِينَ حذف الهمزة

اًلُّومِنِينَ إبدال الهمزة واوا



وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَٱسْتَوَى ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَكُذَالِكَ بَحْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللهِ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ عَفَى لَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَلِلُانِ هَلَا مِن شِيعَلِهِ وَهَلَا مِنْ عَدُومَةً فَٱسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزُهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَلْذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلُّ مُّبِينُ (٥) قَالَ رَبِ إِنِّي ظُلَمَتُ نَفْسِي فَأُغْفِرُ لِي فَعَفَرَ لَهُ وَ إِنَّكُهُ وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَيٌ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ ﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرُهُ، بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، قَالَ لَهُ، مُوسَى إِنَّكَ لَعُويُّ مُّبِينٌ اللهِ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَهُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كُمَا قَنَلْتَ نَفْسَا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنَ أُقَصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَىٰۤ إِنَّ ٱلْمَلَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ فَخْرَجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللهِ

رو المر يبطش شم الطاء

ياتمرون ابدال الهمزة

وَلَمَّا تُوجُّهُ يَلْقَاءَ مَذْيَكَ قَالَ عَسَىٰ رَّبِّ أَن يَهْدِينِي سُوْاءَ ٱلسَّكِيلِ اللهُ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَذَيَّنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَ بِن تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَاتَةُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ﴿ إِنَّ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى ٱلظِّلِّي فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ اللهُ الْمُعَا أَمْتُهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرُ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جِاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَهِ صَالَ أستكجره لَا تَغَفُّ نَجُونًا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٠ قَالَتْ إِحْدَالُهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ الله عَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرُني ثَمَلِني حِجَجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ تكاجرني وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَنَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن إبدال الهمزة ٱلصَّرُلِحِينَ اللَّ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيْمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيٍّ وَاللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (١٦)

الله عَلَمًا قَضَىٰ مُوسَى ٱلأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَانَسَ مِن جَانِب ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّ ءَانَسْتُ نَازًا لَعَلَى عَاتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَنْوَوْمِ مِن ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ فَلَمَّا أَتُنهَا نُودِي مِن شَنطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبَكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَى إِنِّ أَنَّا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكْمِينَ اللَّهِ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا فَهَا نَهَ أَزُكُأُنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَكُمُوسَى أَقِيلٌ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ أَنَّ ٱللَّكَ يَدُكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَٱصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَلَانِكَ بُرْهَكَ نَانِ مِن زَّيِكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْدٍ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَكُسِقِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ اللَّهِ وَأَخِي هَكُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَكَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءَ ايُصَدِّفُنِيٍّ إِنِي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ الْ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمْ إِنَا يَكِنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ اللَّهُ الْعَلَابُونَ

إِنِيَّ فتع الياء كل المواضع)

لَّعَلِّيَ فت آليا، حِدْدُومَ مسرالجيم مِن غَيْر

ٱلرَّهَبِ فتح الهاء

معي إسكان اليا،

ردا نقل حركة الهمزة إلى الدال وحدف الهمزة وإبدال

يُصَدِّقَنِي

رَبِیؒ انع الباء

الکه غیری اندان

أُ بِمَّةُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَون بِعَالِيٰنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَنِذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفَتَرِّي وَمَاسَمِعْنَابِهَ لَذَا فِي ءَابِ آبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ٢ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ, لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ٣٠٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقِدُ لِي يَنْهَنْ مَنْ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَعَلَيْ أَظُّلِعُ إِلَىٰ إِلَنْهِ مُوسَوْنَ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴿ مَا وَأَسْتَكُبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓ ٱلْتَهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ اللَّ فَأَخَذَنَكُهُ وَجُمْنُودَهُ, فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْيَكِّةُ فَٱنْظُرْكَيْفَ كَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِلِمِينَ الْ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَّةً كِدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ لَا يُنْصَرُونَ اللَّ وَأَتَّبَعْنَكُمْ فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَكَّةً وَيَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى لَهُ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ الْعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ بَصَكَ آبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدُى وَرَحْ

أَنشَاناً إبدال الهمزة

المُلُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

سَلْحِوْرَانِ وَلَمْ السِينَ وَالِفَ بِعِدْهَا

فَاتُوا المِدالِ المِدادة

وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْفَرْبِيّ إِذْ قَضَيْنَ آ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّنهدينَ ﴿ وَلَنكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْعُمُرُّ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِيَ أَهْلِ مَدْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَدِينَا وَلَكِنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ١٠٠ وَمَاكُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِين رَّحْمَةً مِّن رَّيِّكَ لِتُسنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَىٰهُم مِن نَّذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ مَا أَتَىٰهُم مِن نَّذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَلُوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ -َايَكِكُ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَا فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَى أَوْلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهُ رَا وَقَالُوٓا إِنَّا بِكُلِّ كَنفِرُونَ اللهُ قُلْ فَأَنُوا بِكِنْكِ مِنْ عِندِ ٱللهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَبِّعَهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ إِنَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَنَّبِعُونَ أَهُوا مَهُمَّ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هُوَكُ يِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِلِمِينَ



ر بر يومنون إبدال الهمزة واوأ

و يورون يورون إبدال الهمزة واوأ

و هُوَ

مرد ر تجیئ بالناه بدل الباء ﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ١٠ الَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ عِنْوُمِنُونَ اللهِ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَابِهِ عَ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ عُسْلِمِينَ (٥٠) أُوْلَيَكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدَّرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ اللَّهُ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ ﴿ وَهِ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ اللَّهُ وَقَالُوٓ إِلَّهُ نَتَبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنَ أَرْضِنَآ أَوَلَمَ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبِي إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقَامِن لَّدُنَّا وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْكِةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَيْلَكَ مَسْكِنُهُمْ لَرُ تُسْكُن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا غَنْ الْوَرِيْينَ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَلِيَنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَعِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ (٥)

وَمَا أُولِيتُ مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ اللَّهِ أَفْمَن وَعَدْنَهُ وَعَدَّاحَكَنَّا فَهُوَ لَنِقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنْهُ مَتَّعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاثُمُ هُو يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكًاءَى ٱلَّذِينَ كُنتُدْ تَزْعُمُونِ اللهِ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـُ وَكُرِّهِ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَا ٓ أَغُويْنَا هُمُ كُمَا غَوَيْناً تَبُرَّأْنَا ٓ إِلَيْكَ مَا كَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهِ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَمْنَدُونَ ١٠ وَيَوْمُ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُثُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ فَعَمِيَتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأُنْبَاءُ يَوْمَ إِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اللهُ فَأَمَّا مَن تَابُ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَرَّبُكَ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَ ارُّ مَا كَانَ لَمُهُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَيَعَكِلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهِ وَهُو ٱللَّهُ لا إِلَا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ

فَهُوَ

مريد م شم هو إسكان الها،

نَجُرُّانًا ابدال الهمزة الفأ

وَهُوَ

ار أيسمرد تسهيل الهمزة الثانية (الموضعين)

إِلَّهُ عَيْرُ إِخْفَاء (الموضعين)

ياتيكم و إبدال الهمزة ألفأ (الموضعين)

> (400) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100

قُلُ أَنَّ يَنْحُ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سُرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۚ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا تُعِدِينَ اللَّهِ اللَّهِ مَا يُعْدِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي قُلْ أَنَّ يُتُمِّ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهُ إِلَى سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلا تُبْصِرُون (٧٠) وَمِن رَحْمَتِهِ عَكُلُ لَكُمُ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنُغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَنِيَ شُرَكَاءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا ثُواْ بُرْهَا نَاكُمْ فَعَالِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقِّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ فَا إِنَّ قَارُونَ كَاكَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَعَىٰ عَلَيْهِم وَ اللَّذِيهُ مِنَ الْكُنُونِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَنُوٓ أُ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقُومُهُ وَلَا تَقْرَحُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِينَ اللهُ وَٱبْتَغَ فِيمَا ءَاتَىٰكِ ٱللَّهُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَسَى نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأَ وَأَحْسِن كُمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْعُ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ

عندی

فية إبدال الهمزة ياء مفتوحة

الخسيف ضم الخاء

قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِيٌّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَكَ ٱللَّهَ قَدْأَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِنِ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَا فَخْرَجَ عَلَى قُومِهِ، فِي زِينَتِهِ أَ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُوقِي قَدُرُونُ إِنَّهُ الذُّو حَظٍّ عَظِيمٍ ١١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّ لَهَا إِلَّا ٱلصَّكِيرُونَ ١٠٠ فَنَسَفْنَا بهِ عَ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنضُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَوْلا آن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأُنَّهُ وُلَا يُقْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ مَا يَلِكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا وَٱلْمَعْبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَنجاءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْمَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيَّةِ فَلا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

رِّيِيَ فتع الباء

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَادَكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُل رَّفَّ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْمُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ ﴿ اللَّهِ وَمَا كُنتَ تَرْجُوَاْ أَن يُلْفَى إِلْيَكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ ۗ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَنفِرِينَ ١٠٠ وَلَا يَصُدُّ نَكَ عَنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكُ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۚ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ وَلَاتَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُّ لَاۤ إِلَهُ إِلَّا هُوَّكُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ اللهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُلُهُ اللَّهُ مُؤْلِدُهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ب الله الرُّحمَز الرِّحب الَّمْ اللَّهُ النَّاسُ أَن يُتَّرَكُوا أَن يَقُولُواْ ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِبِينَ اللَّهِ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ كُنَّ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَا تَوْفُو ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْكَلِيمُ اللَّهِ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنُّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ( )



الم على كل حرف كل حرف سكنة لطيفة من غير تنفس وإظهار الميم عقد المرم

وهو

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِ نَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ٧ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بَوْلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَنهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُدَّخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَ إِلَا لِلَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَهَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ الله وَلَيْعَلَمَنَّ اللَّهُ اللَّذِينَ وَامَنُواْ وَلَيْعَلَمَنَّ الْمُنْفِقِينَ (اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْنَيْكُمْ وَمَا هُم بِحَنْمِلِينَ مِنْ خَطَايَنَهُم مِن شَيْعٌ إِنَّهُمْ لَكُلِابُونَ اللَّهِ وَلَيَحْمِلُونَ أَنْقَالُكُمْ وَأَنْقَالًا مَّعَ أَثْقًا لِمِمَّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (٣) وَلَقَدُ أُرْسُلْنَا نُوعًا إِلَى قَوْمِهِ عَ فَلَيثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمَّ ظَالِمُونَ اللَّهِ

مِن خَطَائِلَهُمُّ و اخفاء

فَأَنْجِيْنُكُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنُهَآ ءَاكِةً لِلْعَالَمِينَ (0) وَإِبْرُهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ إِنَّا إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَغَلُّقُونَ إِفْكًا إِنَ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠ وَإِن تُكَدِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَرُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللهُ ٱلْحُلُقُ يُرَوّا كَيْفَ يُبِّدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخُلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُشِيُّ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأَخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ اللَّهِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَتَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقَلُّونِ اللهِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءَ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ أُوْلَيْهِكَ يَبِيسُواْ مِن زَحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ اقْتُلُوهُ أَوْ حَرَقُوهُ فَأَنِحَـٰنُهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللهُ وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثُنَا مَّوَدَّةً بَيْنِكُمُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَأْثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَسَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَنْصِرِينَ ١٠٠ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ, لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ إِلَى رَبِّ إِنَّهُ مُوالْمَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِئْبَ وَءَالِّيْنَكُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْكَ أَوْ إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِلِنَكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أُحَدِمِّنِ ٱلْعَلَمِينَ (١٠) أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّرِ فَمَاكَانَ جَوَابَ قُومِهِ عَ إِلَّا أَنْ قَالُواْ أَثْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَالَ رَبِّ أَنصُرُني عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

سی ہے إشمام کسرة السین الضم

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓ أَإِنَّا مُهْلِكُوٓ أ أَهْل هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَ لَلْنُجِّينَّهُ، وَأَهْلَهُ إِلَّا آمَرَأَتُهُ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْبِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا أَن جِئَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَعَزُنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِينَ الآلَّ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَيْآأَهْلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تَرَكُنَا مِنْهَا ءَاكَةُ بِيَنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهِ عَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَنْمِينَ اللهُ وَعَادًا وَثَكُمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّكَكِنِهِم وَزَيِّن لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ السَّ

وَتُكُودُا

وَقَنْرُونَ وَفَرْعَوْنَ وَهَنْمَانَ وَلُقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بِٱلْبِيَنَاتِ فَأَسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَيِقِينَ الله عَنْ الله الله عَلَيْهِ مَا مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَ ابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقْنَا أُومَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَنكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهُ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أُو إِنَّ أَوْهَنِ ٱلْمُنُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَيْءٍ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهِ كَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهِ } إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ الله خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَّيَةً لِلْمُوْمِنِينَ اللَّ اتْلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْكِ وَأُقِمِ ٱلصَّكَافِةَ إِنَ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَصْنَعُونَ (6)

مَن خَسَفْنَا

> تَدُعُونَ بالناه بدل الياه

وُهُو إسكان الها،

لِّلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً



ر مر يو منون إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

ر و مر دومن إبدال الهمزة واوأ

﴿ وَلَا تَحْدِدُ أُواْ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٍّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِى أُنزِلَ إِلَيْمَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلَاهُنَا وَ إِلَاهُكُمْ وَحِدُ وَنَعَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانْيَنَاهُمُ ٱلْكِئابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمِنْ هَنَوُلاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ - وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِيناً إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ اللَّهِ وَمَاكُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنْب وَلا تَخُطُّهُ. بِيمِينِكَ إِذَا لَا زَيَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ( اللهُ أَبِلُ هُوَ ءَايَنَ يَنَنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَكُ بِعَايَنتِنَآ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ (اللَّهِ وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنزكَ عَلَيْهِ ءَايَئِتُ مِن رَّبِ فِي عَلَى إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا نَذِينُ مُّبِينُ اللَّهُ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَ يُتَّلَىٰ عَلَيْهِمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكُّرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ قُلْكُفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۗ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبِيَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ

وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِّ وَلَوْلَا أَجُلُ مُسَمَّى لِجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْلِينَهُمْ بَغْنَةً وَهُمْ لَايَشْعُهُنَ اللهِ يَسْتَعْجِلُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطُهُ إِلَّاكَنِفِرِينَ ١٠٠ يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ الله يَنعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةً فَإِتَّنِي فَأَعْبُدُونِ اللهُ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ ٱلْمَوْتِ أَثُمُ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُبُوِّتُنَهُم مِّنَٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجَرِى مِن عَيْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا يْعَمَ أَجْرُ ٱلْعَلْمِلِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ صَبْرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوكُلُونَ اللهِ وَكَأْيَنِ مِن دَاتَبَةِ لَاتَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَّ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠ وَلَين سَأَلْتَهُم مِّنْخُلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرًاكُشَمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ اللَّهُ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ آ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهِ مَلْ اللَّهُ اللَّ

وَلِيَالِيَنَهُمُ إبدال الهدة وَنَقُولُ

لُنْبُوِّينَهُمُ إبدال الهمزة باء مفتوحة

وكآين الهمزة ألفاً والياء همزة مكسورة ثم تسهيل الهمزة مع التوسط أو

> وهو إسكان الهاء

مَّن خَلَقَ اخفاء يُوفَكُونَ ابدال الهمزة وادال الهمزة لَهٔی سکان الهاء

الر السكت على كل حرف سكة لطينة والأنكا الأنتا

المرونون إبدال الهمزة واوأ

وهو



وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ. وَلِنَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَنِهِرًا مِنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ غَنِفُونَ اللهُ أَوَلَمْ يَنْفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّا كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَاَّيِ رَبِيهِمْ لَكُنفِرُونَ اللهُ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمِّ كَانُوٓا أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضُ وَعَمَرُوهَا أَحَثَرُ مِمَّا عَمْرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ( ثُكُرُكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ ٱلسُّوَأَيَ أَن كَذَّبُواْ بِكَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَايَسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ ٱللَّهُ يَبْدُوُّا ٱلْخَلْقَ شُمَّ يُعِيدُهُ أَمُ ۖ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ١٠ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكًا بِهِمْ شُفَعَآ وُّاوَكَانُواْ بِشُرَكَآ بِهِمْ كَنفِرِينَ اللهُ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَيِذِينَفَرَّقُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ

عُلِقِبَةً

اديره و السيهرون ضم الزاي وحذف الهمزة أَن خَلَقَكُمُ و النفاء أَن خَلَقَ

لِّلْعَكْلَمِينَ فتح اللام بعد الألف

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايَدِينَا وَلِقَآيِ ٱلْأَخِرَةِ فَأَوْلَتِيكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اللهِ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِيحُونَ اللهُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَنُونِ وَ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ يُغْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلَّحَيِّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا وَكُذَالِكَ تُخْرَجُونَ الله وَمِنْ ءَاينتِهِ عَأَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونِ ( ) وَمِنْ ءَاينيهِ عِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزُونِجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ (اللَّ وَمِنْ ءَايَكِمِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ أَلْسِنَيْكُمْ وَأَلُونِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِلْعَلِمِينَ اللهِ وَمِنْ ءَايَنبِهِ ، مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ وُكُم مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَّا يَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونِ اللهِ وَمِنْ ءَايَكَنِهِ عَيُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمْعًا وَنُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيِء بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِلَى فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

وَمِنْ ءَايَنْنِهِ عَأَن تَقُومَ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغَرُّجُونَ الله وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ حَكُلُّ لَهُ. قَانِنُونَ اللهِ وَهُو اللَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَالْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ صَرَبَ لَكُم مَّتُ لَا مِنْ أَنفُسِكُم هَل لَّكُم مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْنُكُم مِن شُرَكَاءَ فِي مَارَزَقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآهُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُكُمْ كُمْ كَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (١٠) بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَهُوآء هُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُوكَمَا لَهُم مِن نَّصِرِينَ ١٠٠ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْمَ الْالْبَدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ذَٰلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِكِ ٱكُّ أَكْ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ فَمُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًاكُلُ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ اللهَ



بر فهو إسكان الهاء

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

لِّحْرِيُو الْمُرْيُو الْمُرْيُو الْمُرْيُو الْمُرْيُو الْمُرْيُو الْمُرْيُونُ الْوَاوُ

وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرَّ دَعُواْ رَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا قَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَيِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لَا كُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَ هُمَّ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُمَّ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا فَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عِيشْرِكُونَ اللهِ وَإِذَا أَذَفْتَ ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِمَّا وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةً إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ اللَّ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ. وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِّ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّ وَمَآءَاتَيْتُ مِن رِّبًا لَيَرْبُواْ فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا ءَانَيْتُم مِّن زَّكُومَ تُرِيدُونِ وَجْدَاللَّهِ فَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ (٣) اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ هَلُمِن شُرَكَايَكُم مِّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءً إِسُبْحَانَهُ، وَتَعَالَىٰ عَمَّايُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ ظُهَرَ الْفُسَادُ فِي ٱلْبَرِّواَلْبَحْرِيهِمَا كُسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيفَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ (اللهُ اللهُ اللهُ الله

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ ۗ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيْمِ مِن قَبْل أَن يِأْتِي يُومُ لَا مُردَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يُومَ إِن يَصَدَّعُونَ (اللَّهِ مِن مَن اللَّهِ يُومَ إِن يَصَدَّعُونَ (اللَّهُ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ. وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْهَدُونَ اللَّهُ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ مِن فَضَلِهِ } إِنَّهُ, لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ فَ وَمِنْ ءَايننِهِ عَأَن يُرْسِلُ ٱلرَّبَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ ، وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَصَّلِهِ ، وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَأَنْفَهُمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ، فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ ، كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ أَفَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنزَلُ عَلَيْهِ مِ مِن قَبْلِهِ - لَمُبْلِسِينَ (اللهُ فَأَنظُرُ إِلَى عَاثُر رَحْمَتِ ٱللهِ كَيْفَ يُحْي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْى ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

ياتي بدال الهمزة

المُومِينِينَ ابدال الهمزة واوا

کِسُفًا إسكان السين

مِنخِلَالِهِ. اخفاء

> اترِ حذف الألف بعد الهمزة وبعد الثاء - على

وهو

الدُّعاءَ إذا بعدضعف

المحان الهاء المحات الهاء المحات مرد المخام الثاء

تَنفُعُ بالناء بدل اليا

متع

إبدال الهمزة باء وَلَينَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكْفُرُونَ (٥) فَإِنَّكَ لَاتُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَاتُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَامَ إِذَا وَلَّوْأُ مُدْبِرِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْي عَن ضَلَالِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَدِينَا فَهُم مُسلِمُونَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه مِنضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِضَعْفِ قُوَةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ (0) وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبَثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ فَالَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَوَٱلَّإِيمَٰنَ لَقَدُلِبِثْتُمْ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعَثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَنكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٥) فَيُومِ بِلِّلا ينفعُ ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثُلِّ وَلَيِن جِنَّتُهُم بِعَايَةٍ لَيْقُولُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ كُذَٰ لِكَ كُذَٰ لِكَ يَطْبُعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٥٠ ۖ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفُنَّكُ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنَّهُ اللَّهِ ا



المَّمَّ السكت على كل حرف سكتة لطلفة

رو و ر ويوتون إبدال الهمزة واوأ

وَيَتَّخِذُهَا صَمَ الذال

هُرُوًا إبدال الواو معزة

وهو

أَنُّ الشَّكِرِّ ضم النون وصلاً (الموضعين)

> ر مر وهو اسكان الهاء

يكبني

كسر الياءً (كل المواضع)

مِثْقَالُ

مِّن خُرْدُلِ

إخفاء

ياتِ إبدال الهمزة الفأ

لَطِيفٌ خَبِيرٌ خَبِيرٌ

وامر إبدال الهمزة

وَلَقَدْ ءَالْيِنَا لُقَمَنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ بِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِةً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّي حَمِيكٌ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ بِيَثِنَ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ اللهِ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ مُأْمُّهُ. وَهْنَّا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُوْلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ وَإِن جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَأُوصاحِبَهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَاً وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَّى ثُمَّ إِلَّى مُرْجِعُكُمْ فَأُنْبِتُكُم بِمَا كُنتُدُ تَعْمَلُونَ ﴿ يُنْفِئَ إِنَّهَا إِن تَكُ مِنْفَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَيرٌ ﴿ إِنَّ يَنْبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَن ٱلْمُنكَر وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابِكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمُ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُخْنَالِ فَخُورِ (١٠٠ وَٱقْصِدْ فِ مَشْيكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُر ٱلأُصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِير (١١)

ٱلَهُ تَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُم مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَلِهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدًى وَلَاكِنابِ مُّنِيرِ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بِلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ -َابَآءَنَا ۗ أُوَلُوكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَإِلَى اللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَلَّ وَإِلَى اللَّهِ عَنْقِبَةُ ٱلْأُمُورِ (اللَّهِ وَمَن كَفَر فَلا يَعْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِبَّتُهُم بِمَا عَمِلُوّاً إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ مُعَ نَصْطَرُهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ عَلِيظٍ اللهُ الله وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (0) لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَيدُ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أُقْلُكُ وَٱلْبَحْرُ يَمُذُهُ مِنْ بَعْدِهِ ، سَبْعَةُ أَجُر مَّانَفِدَتُ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١٠٠٠



وُهُوَ

عَذَابِ غَلِيظٍ غَلِيظٍ

مَن خَلَقَ اخفاه رم بر تدعون بالناه بدل

أَلْمَ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْل وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَجْرِئَ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلَى ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ ٱلْمُتَرَّ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنْ ءَايَتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَ ِلِكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللَّ وَإِذَاغَشِيهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلُلِ دَعَوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ مُّفَنَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِينَاۤ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِكَفُورِ عَن وَلَدِهِ وَلَا مُولُودٌ هُوَ جَازِعَن وَالِدِهِ وَشَيَّا إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بأللَّهِ ٱلْغَرُورُ (٢٣) إِنَّ ٱللَّهُ عِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنْزِلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدَّا وَمَاتَدُرِى نَفْسُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ السّ

عَلِيمٌ عَلِيمٌ خَدِيمٌ

الَّهِ اللَّهُ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْمَالَمِينَ اللهُ أَمْرِيقُولُونِ ٱفْتَرَيْهُ بَلَّهُو ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِر قَوْمًا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالكُمْ مِن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نُتَذَكِّرُونَ الْ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِمَّاتَعُدُّونَ ٥ ذَٰلِكَ عَلِيْمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ( اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ كُلُّشَى عِخَلَقُهُ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَنِ مِنطِينٍ ٧ ثُرَّجَعَلَ نَسْلَهُ, مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّآءٍ مِّهِينِ اللهُ ثُمَّ سَوَّنهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ إِنَّ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْعِدَةُ قَلِيلًا مَّاتَشَّكُرُونِ اللَّهِ وَقَالُوٓ أَلَّهِ ذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَعِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ عِلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّ مُ كَنفِرُونَ ١٠٠ ﴿ قُلْ يَنُوفَ كُمُ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرَّجَعُوبَ اللَّهِ

المر السكت على كل حرف سكنة لطيفة

السّماء إلى سبيل اليمز

تسهيل الهمزة الثانية

شىء ردرو خلقه، اخفاء مع اسكان اللام

ا الحادة معزة واحدة مكسورة

أرمناً سهيل الهمزة الثانية مع الإدخال



يشينا بدال الهمزة

و عر يومِن إبدال الهمزة واوأ



مُورِمِنَا إبدال الهمزة واوا

الماوكن إبدال الهمزة الفا

فماويهم

وَلَوْتَرَيْ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُ وسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ اللهِ وَلَوْشِنْنَا لَا نَيْنَا كُلِّ نَفْسٍ هُدَاهِ اوَلَاكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَا ٓ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابِ ٱلْخُلْدِيمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِّايَكِتِنَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِرُواْ بِهَاخَرُواْ شَجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١ اللهِ اللهُ الل عَنِٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلَا تَعَلَّمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِي كَمْم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَّاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ أَفَمَنَكَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاتَ فَاسِقًا لَايَسْتَوُونَ اللَّ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّكْتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَيْهُمُ النَّارُ كُلِّمَا أَرَادُواْ أَن يَغُرُجُواْ مِنْهَآ أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَدِّبُونَ

نِيقَنَّهُم مِّرِ الْعَذَابِٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَرِ لَهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايلتِ رَبِّهِ عَلَّمُ عَضَعَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنْفِقِمُونَ ١٠ وَلَقَدْ عَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِ تَنَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَالَهِ فَ وَجَعَلْنَكُ هُدَّى لِبَنِيَّ إِسْرَتِهِ مِلُ ( ) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِعَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبُرُواً وَكَانُواْ بِعَايَلَتِنَا يُوقِنُونَ ١٠٠ إِنَّارَبُّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَاكَ انْوَافِيهِ يَخْتَلِفُونَ الله الله مَا الله الله الله الله الله مَن الله مِن الله مِن الله مَن الله يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِّ أَفَلَا يَسْمَعُونَ اللهُ أُوَلَمْ بَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ به عزرتاً تأكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُمُ أَفلا سُصِرُونَ (١٧) وَيَقُولُونِ مَتَى هَلَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (١٠) قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفُعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ الله عَامَع ضَعَنْهُمْ وَانْفَظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ الله

إسرة ميل تسهيل الهمزة مع التوسط

أَيْمَةُ سهيل الهدزة

الماء إلى الماء المادة

تَاكُلُ إبدال الهمزة أنناً 64000°

ٱلَّتِي

وصلاً :حذف الياء وتسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

تَظُهُرُونَ فتح التاء وتشديد الظاء وتشديد الهاء مفتوحة وحذف الألف

وهو

أُخْطَاتُمِوُ إبدال الهمزة ألفاً

بِاللَّومِنِينَ اللَّومِنِينَ اللَّومِنِينَ الله الله المعددة واواً يَنَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا آلَ وَأَتَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رِّيِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ \* وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِن قُلْبَائِنِ فِي جَوْفِهِ أَ وَمَا جَعَلَ أَزُوا جَكُمُ ٱلَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَ أُمُّهَا يَكُرُ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَالِكُمْ قُولُكُم بِأَفْوَهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقُّ وَهُو يَهْدِي ٱلسَّكِيلُ اللهِ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَالِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ ، وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوزًا رَّحِيمًا النَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَزُجُهُ، أُمَّهَا مُهُمَّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَنبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓاْ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١٠٠

مِيثَنقًا عَليظًا إساء

الظُّنُونَا البات الالف وتنا ووصلاً

المُومِنُونَ إيدال الهمزة واوأ

> مَقَامَ فتح اليم الأولى

ويستلذن ابدال الهمزة الفا

لَأْتُوهَا مصر الهوزة

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نَّوْجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمُ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِيثَنَقًا غَلِيظًا ٧ لِيَسْتُلَ ٱلصَّالِدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدٌ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ يَكَأَيُّهُما ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُوكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَنْرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ٱلظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا اللهِ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُّ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا عُرُورًا ١٠٠٠ وَإِذْ قَالَت طَّاآبِهُ أَدُّ مِّنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيِسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُمِلُوا ٱلْفِتْ نَهَ لَاتَوْهَا وَمَا تَلْبَتُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا اللَّ وَلَقَدْ كَانُواْ عَنَهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونِ ٱلْأَدْبِئِرُّ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْعُولًا ١٠٠٠

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّن ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذاً لَاتُمنَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُرْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٧٠ ﴿ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَالِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَأْ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ أَشِحَةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كُالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادِ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أَوْلَتِكَ لَمْ نُوْمِنُوا فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٠ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذَهَبُوأً وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونِ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْكَآيِكُمْ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّا فَنَلُوٓاْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ ٱلسَّيَّةُ حَسَنَةُ لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنَذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتُسْلِيمًا (اللهُ

ياتون ابدال الهمزة

الباس إبدال الهمزة الفا

يُومِنُواً إبدال الهمزة واواً

كاتِ إبدال الهمزة ألفاً

إسوة

المُرُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

المكومينين إبدال الهمزة واوا (الموضعين)

سَاء أو سهيل الهمزة الثانية

> الرغب شم الدين

وَتَاسِرُونَ

تطوها حدف الهمزة

كات إيدال الهمزة أنفأ

يضعًفُ حدف الألف وتشديد

مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنْهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْـ يَوْمِنْهُم مَّن قَضَىٰ خَبَهُ وَمِنْهُم مِّن يَنْظِرُ وَمَابَدَّ لُواْ تَبْدِيلًا ١٠٠ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّندِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَابَ ٱللَّهُ قَوِيتًا عَرِيزًا ١٠٥ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَا هَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا لَقَ مُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اللهِ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَ رَهُمْ وَأَمْوَ لَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَعُوهَا وكات ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءِ قَدِيرًا اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُللِا أَزْوَكِمِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْك ٱلْحَيَافِةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّعْكُنَّ سَرَلَعَاجَمِيلًا ١١٠ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجَّرًا عَظِيمًا اللهُ يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَابَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللَّهُ اللَّهِ يَسِيرًا



و براية المالة المالة

النِّسَاءِ إنِ سهيل الهمزة الثانية

لَطِيفًا خَبِيرًا النفاء

وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنكَتِ إبدال الهددة

وَمَن يَقَنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نَوْتِهَا أَجْرُهَا مَرِّنَيْنِ وَأَعْتَذُنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اللَّ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلِنِّسَاءِ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيُظْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَمَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ لَ تَبَرُّجُ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِيرًا الله وَادْكُرْب مَايْتُكَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِرًا ١٠٠٠ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُقْمِنِينِ وَٱلْمُقْمِنِينِ وَٱلْمُقْمِنَاتِ وَٱلْقَانِيٰينَ وَٱلْقَانِنَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالَّخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنَبِمِينَ وَٱلصَّنَبِمَاتِ وَٱلْخَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا السَّ

وكاتم

بِالمُومِنِينَ إيدال الهمزة ولوأ

رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّ نَّ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ فَكُلِّ اللَّهُ وَكُلِّ اللَّهُ وَكُلِّ اللَّهُ وَكُلِّ اللَّهُ وَكُلِّ اللَّهُ وَكُلِّ اللَّهُ وَمُلْكَمْ وَمُلْكَمْ وَمُلْكَمْ كُتُهُ اللَّهُ وَمَلْكَمْ وَمُلْكَمْ كُتُهُ اللَّهُ وَمِكَ مَا اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الل

ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلُ وَكِانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَّدُ ورَّا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ

يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَى

بِٱللَّهِ حَسِيبًا (٣) مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن

المُومِينينَ إبدال الهمزة واوأ (المضمون)

المومنكت إبدال الهمزة واوأ

مِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ اسْلَمُ وَأَعَدُ لَمُمْ أَجْرًا كُرِيمًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دَاوَمُبَشِّرًا وَنَنِيرًا ﴿ وَ وَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ ، وَسِرَاجَامُّنِيرًا ﴿ وَ لَيْ مِلْمُ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَّا كَبِيرًا اللَّ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدُعْ أَذَنْهُمْ وَتُوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُهُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴾ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنُدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُوكِ كَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُ ﴿ وَمَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلَيْكَ وَيَنَاتِ خَالِكَ وَيَنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْلَأَةً مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَ الِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينِّ قَدْ عَلِمْنَ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَابَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (اللهُ

وتورى يُوذَنَ

بُوذِی پُوذِی

تُوذُواْ



أَبْنَاتِهِ إِخْوَانِهِنَّ سييل الهمزة الثانية

أَبْنَاءَ أَخُوادِيهِنَّ ابدال الهمزة الثانية باء مفتوحة

هر فر يوذون إبدال الهمزة واوا (الموضعين)

الكورمينين إبدال الهمزة واوأ

12 COP

والمومنت إبدال الهمزة واوا

بُو بَرِينَ يُودِينَ إبدال النمزة واوأ لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآهِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا آَبْنَاءِ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَابَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اللهُ وَمَلَيْكَ تُهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدُ لَكُمْ عَذَابُنَا مُهِينًا اللهُ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْ تَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبْيِدًا (٥٠) يَتَأْيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِلْأَزْوَلِيكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيك عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُّ وَكَاك ٱللَّهُ غَفُورًا تَرِحِيمًا ١٠٠٠ ﴿ لَهِ لَهِ لَمْ يَنْكِهِ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ١٠ مَّلْعُونِينَ مَّ لَعُونِينَ أَيْنَمَا ثُفِقُواْ أُخِذُواْ وَقُتِلُواْ تَفْتِيلًا اللهِ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا اللَّهِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اللهِ

سَعِيرًا خَلدِينَ اِخْفَاء

الرسولا اثبات الالف وصاد ووقفا

السبيكا اثبات الالف وصاد ووقفا

> گثیرًا بالثاً، بدل البا،

المكومينين بدال الهمزة واوا والمكومنكي بدال الهمزة

يَسْتَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُ مُسَعِيرًا اللهِ خَلِدِينَ فِهَا أَبَداً لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا الله يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَنَيَّنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولِا ١ ﴿ وَقَالُوا رَبُّنَّا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ﴿ رَبُّنآءَ الْهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا (١٠) يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيمًا ١ يَّاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُّ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧٧) إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمْلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ١٠٠ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا

وهو

تَاتِينَا لَتَاتِينَكُمُ بدار الهداة

> عَلِمُ سم أليم

اً ليم شون كسر بدل شوين الضم



أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُم بِهِ عِنَّةُ أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ( اللهِ أَفَارُ مَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَأُوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لِّكُلِّ عَبْدِ مُّنيب ( ) ﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنَا دَاوُرد مِنَّا فَضَلَّا يَنجِبَالُ أَوِّي مَعَهُ وَٱلطَّيْرِ وَٱلنَّالَهُ ٱلْحَدِيدُ ١٠ أَنِ ٱعْمَلُ سَيِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرُّدُ وَاعْمَلُواْ صَلِحً إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلْنَالُهُ, عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْحِنِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ إِذْنِ رَيِّهِ وَمَن يَرِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِفُّ مُونَ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايِشَآ أَمُ مِن مَّكْرِيبَ وَتَمْثِيلَ وَجِفَانٍ كَٱلْجُوابِ وَقُدُورِ رُّاسِيَنتِّ أَعْمَلُوٓا ءَالَ دَاوُرِدَ شُكُرًا وَقِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتِتَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُ فَلَمَّا خَرَّ بَيْنَتِ ٱلْجِعْنُ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَالِيثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ اللهِ

يُو مِنُونَ إبدال الهمزة واواً

نَّتُ إبدال الهمزة أنفأ



کِسَفًا إسكَان السين

السّماء إنّ سهيل الهمزة الثانية

الريكح منع الياء

وألف بعدها

تَاكُلُ إبدال الهمزة ألفاً

منساته

مسركينهم و والدين المان وكسر الكاف وكسر الكاف وكسر الكاف وري عفور النفاء

> بيدال النون ياء وضح الزاي ويغدها ألف بدل الياء

الكفور في الداء صدة قد صدة قد مصدة قد الدال الد

واواً واواً قلع

لَقَدْكَانَ لِسَبَإِ فِي مُسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالً كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ. بَلْدَةٌ طَيْبَةٌ وَرَبَّ عَفُورٌ الله فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلُ ٱلْعَرِمْ وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِن سِدْرِ قَلِيلٍ اللهُ خَزِيْنَاهُم بِمَاكُفُرُواْ وَهَلُ مُجْزِئَ إِلَّا ٱلْكُفُورُ اللهُ وَجَعَلْنَابِينَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَنرَكَ نَافِهَا قُرَّى ظَنهرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّنِيرِ أَسِيرُواْ فِهَالَيَا لِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَنِعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورِ اللهُ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيْلِيسُ ظَنَّهُ، فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَمَا كَانَ لَهُ مَكَيِّهِم مِّن سُلَّطُنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَّ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (أ) قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهَ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَمُمَّ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرِ اللهِ

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ حَتَّى إِذَافُزَّعَ عَن قُلُوبِهِ مْ فَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ الله الله المُعْنَا مُرْزُقُكُمُ مِن السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلُ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدَّى أَوْ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠ قُل لَّا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ قُلَّ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا يُمْ يَفْتَحُ بَيْنَنَابِالْحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلُ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقَّتُم بِهِ عِشْرَكَا أَعَكَّلْ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلْعَن بِنُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَاَّفَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَنِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ (اللهُ قُل لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَعِجُ وَنَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقَدِمُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ لَن نُؤْمِنَ بِهَاذَاٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيَّهِ ۗ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهُمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ أَسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّامُوْمِنِينَ السَّ

نامروننا بدال الهمزة

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبُرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُصۡعِفُوۤاْ أَنَعُنُ صَكَدَدْنَكُمْ عَنَ ٱلْمُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلُكُنتُم تَجْرِمِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضِعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَوَأَسَرُوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٢٣) وَمَآأَرُسُلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن تَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَتُ مِبِهِ - كَيْفِرُونَ ال وَقَالُواْ نَعَنُ أَكَثُرُ أُمُوا لَا وَأُولَادًا وَمَا نَعَنُ بِمُعَدِّبِينَ (0) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّ أَكُثُر ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣) وَمِآ أَمُو لُكُمْ وَلِآ أَوْلِنَدُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ لَهُمْ جَزَّاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَنتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَيَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ السَّ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَقْدِرُ لُهُ, وَمَا أَنفَقْتُ مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُغْلِفُ أَنوهُو كَيْرُ ٱلزَّرْقِينَ (٣)

فَهُوَ إسكان الهاء

وهو

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمُّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكِكَةِ أَهَنَوْلَآ ۚ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَننك أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم بِهِم مُّوْمِنُونَ اللهُ فَٱلْمُومَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا أَنتُلَى عَلَيْهِمْ اَيَتُنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَنْذَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا إِفَكُ مُّفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَ هُمْ إِنْ هَنَدَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَمَا ءَانَيْنَاهُم مِّن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرِ اللهُ وَكَذَب ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَاللِّنَاهُمْ فَكُذَّبُواْ رُسُلِيٌّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠ ﴿ قُلْ إِنَّكُمْ أَعُظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرُدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ (اللهُ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرِفَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللهُ قُلْ إِنَّ رَبِي يَقَذِفُ بِٱلْحَقِيِّ عَلَّمُ ٱلْعُيُوبِ (١٠)

مروع و بالنون بدل الياء نقول بالنون بدل

> أَهَنُوُلَآءِ إِيَّاكُورُ سهيل الهمزة الثانية

مومنون ابدال الهمزه واوأ



فهو اسكان الهاء

وهو إسكان الباء رَيِّت هنه الياء قُلْجَآءَ ٱلْحَقَّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَنْطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ فَلَ إِن صَلَاتُ فَإِنَّا أَضِلُ عَلَى نَفْسِى وَإِن الْهَتَدَيْتُ فَي مَا يُوحِى إِلَى رَبِّ إِنّهُ وَالْمِن سَمِيعُ قَرِيبُ ﴿ فَ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن سَمِيعُ قَرِيبُ ﴿ فَ وَقَالُواْ ءَامَنَا بِهِ وَأَنّى لَمُمُ التّناوُشُ مِن مَكَانِ مَعِيدِ ﴿ فَ وَقَالُواْ ءَامَنَا بِهِ وَأَنّى لَمُمُ التّناوُشُ مِن مَكَانِ بَعِيدِ ﴿ فَ وَقَالُواْ عَامَنَا بِهِ عِن قَبْلُ وَيَقَذِفُونَ مَكَانِ بَعِيدٍ ﴿ فَ وَقَدْ صَكَفَرُواْ بِهِ عِن قَبْلُ وَيَقَن مَا يَشْتُهُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ ﴿ فَ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتُهُونَ لَي الْفَعَيْبِ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ ﴿ فَ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتُهُونَ لَي الْفَعَيْبِ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ ﴿ فَ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتُهُونَ لَي اللّهُ مُكَانُواْ فِي شَكِ مُرْبِي إِنّ فَي مَلْ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن قَبْلُ إِنّهُ مَكَانُواْ فِي شَكِ مُرْبِي إِنْ فَ اللّهُ اللّهُ فَي مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَا يَشْتُهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتُهُونَ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

مُلْلَهُ ٱلنِّمُ ٱلنِّمُ النِّمُ النِمُ النِّمُ الْمُعِلَمُ النِّمُ النِّمُ النِّمُ الْمُعِلَمُ النِّمُ الْمُعِلَمُ النِّمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِمِي الْمُعِلَمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِم

مِلْمُ النَّهُ الرِّهُ الرِّهُ الرِّهُ الرِّهُ الرِّهُ الرِّهُ الرِّهُ الرِّهُ الرِّهُ الرَّهُ الرَّهُ

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِٱلْمَكَيْ كُةِ رُسُلَا أُولِيَ الْجَيْحَةِ مُسُلَا أُولِيَ الْجَيْحَةِ مَّشَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَا أُولِيَ اللّهَ عَلَى كُلُّ اللّهَ عَلَى كُلُّ اللّهَ عَلَى كُلُ اللّهَ عَلَى كُلُ اللّهَ عَلَيْكُ اللّهَ عَلَيْكُ اللّهَ اللّهُ عَلَيْكُمْ هُو اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يشاء إن وجهان ١-إبدال الهمزة الثانية واوا مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

وَهُو اسكان الهاء مِن خَلِقِ اخْلُقِ غَيْرِ خُلِقِ غَيْرِ

وكسر الراء م كون توفكون

ر بدال الهمزة واوأ

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ كَ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْكِ وَلاَيَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٠ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُو عَدُو ُ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أُصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ١ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَمُمُ مَّغَفِرةً وَأَجْرُكِبِيرٌ ٧ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءٌ عَمَلِهِ عَفْرَة أَهُ حَسَنَّا فَإِنَّا لَلَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَمُهْدِى مَن يَشَآءُ فَلَا نَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ بِمَايَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ ٱلنُّشُورُ ١ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةَ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّنالِحُ يَرْفَعُهُ, وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُأُولَيْكَ هُوَهُورُ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَاتَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ عَوَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۗ إِلَّا فِي كِنَابِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّا

ندهب شم النا، وكسر الها، تَاكُلُونَ إبدال الهمزة الفا

ٱلْفُ قَرَآةُ إِلَى

وجهان: ١-إيدال الهمزة الثانية واوًا مكسورة ٢- تسهيلها بين الهمزة

يَشًا إبدال الهمزة ألفاً

وكيات إبدال الهمزة الفأ

وَمَا يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبُ فُرَاثُ سَآيِغٌ شُرَابُهُ, وَهَنْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةُ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّ يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارُ فِي ٱلَّيْلُ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ١٠ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءً كُرُ وَلَوْسَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُرْ وَيُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنْبِّنَكَ مِثْلُ خَبِيرِ ٱلْحَمِيدُ اللهِ إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ اللهِ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرِيزِ ﴿ ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرَى ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلُوْ كَانَ ذَا قُرْبَيٌّ إِنَّمَا لُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَمَن تَزَكِّنُ فَإِنَّمَا يَتَزَّكُنُ لِنَفْسِهِ ، وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ٣

وَمَايِسْتُوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ إِنَّ وَلَا ٱلظَّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنَّورُ الله وَلَا الظِلُّ وَلَا ٱلْحُرُورُ الله وَمَايَسْتَوى ٱلنَّحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمُونَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآأَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ٣ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِهَا نَذِيرٌ ١٠٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَيْلِهِمْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَاتِ وَيِٱلزُّبُرُ وَبِٱلْكِتَاب ٱلْمُنير اللهُ ثُمَّا أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَكَاكَ نَكِيرِ اللهُ أَلُوْتَرُ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجُنَا بِهِ عَثَمَرَتٍ تُخْلِفًا أَلُوا نُهَا وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَكِكُ أَلُوانُهَا وَغَرَابِيثُ سُودٌ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآتِ وَالْأَنْعَلَمِ مُغْتَلِفُ أَلُونُهُ وَكُذَالِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ عَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِنَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً يَرْجُونَ تِحَارَةً لِّن تَجُورُ اللَّ الْوُقِيَّهُ مَ أَجُورُهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَالِهِ ۚ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ آ

أَخَلَاتً إدغام الذال في الناء

الْعُلَمَتَوُّا إنَّ وجهان

وجهان ۱-إبدال الهمزة الثانيا واوا مكسورة ۲- تسهيلها بين الهمزة والياء

عَزِيزٌ عَفُورِ عَفُورِ

و لُولُولُو إيدال الهمزة الأولى واوأ

صَيْلِحًا غَيْرَ انفاء

وَٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّةُ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرُ بَصِيرٌ اللَّ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِنْبَ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَّافَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضَلُ ٱلْكَبِيرُ اللهِ جَنَّاتُ عَدِّنِ يَدَّخُلُونَهَا يُحَلِّونَ فِهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُو أُولِا اللهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ اللهُ ٱلَّذِي أَخَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَشُّنَا فَهَانَصَبُ وَلَا يَمَشَّنَافِهَا لُغُوبٌ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمَّ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ بَعَزِى كُلَّ كَفُورِ ١٠ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبَّنَآ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرُ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعُكِيِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ اللَّ إِنَ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ السَّ

هُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَن كُفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ. وَلا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ إِلَّا مَقْنَآ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَنفرينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ إِنَّ قُلْ أَرْءَيْ شُرَكًا ءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْرَءَاتَيْنَهُمْ كِنْبُا فَهُمْ عَلَى بَيْنَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيِن زَالْتَآإِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحْدِ مِّنْ بَعْدِهِ = إِنَّهُ وَكَانَ عَلِيمًا عَفُورًا اللَّهُ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَأَيْمُ مُهُ لَين جَآءَهُمْ نَذِيزٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرُ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا السَّاسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسِّيَّى وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّمَيُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلِّ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن يَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن يَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا الا أُولَمْ يُسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ وَكَانُو ٱلسَّدَمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنشَىءٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضَ إِنَّهُ كَانَ عَلَيمًا قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ السَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱ

أرايتمو سهيل الهمارة الثانية زاد الفابد زاد الفابد اللون على

حليمًا عَفُورًا إنفاء

وجهان: ۱. ابدان الهنزة الثانية واوأ مكسورةوهو المقدم ۲. شهيلها يُوَّاخِذُ يُوْخِرهم د البدال الهمزة واوا مفتوحة حامًا شهيل الهمزة سهيل الهمزة الطائية

السكت علن كل حرف كل حرف من المرابع ال

وَلَوْ تُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّـَاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَامِن دُآبَةٍ وَلَكِن يُؤْخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّىٰ فَإِذَا جِلَّةً أَجِلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ دِهِ. بَصِيرًا (0) الْمُؤْرِقُ لِينَ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا بِسْمِ اللَّهِ النَّهُ الرَّهُ إِلَا الرَّهِ عِيدِ بِسَ اللَّهُ وَٱلْقُرْءَ انِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ مَنزِيلُ ٱلْعَرْمِزِ الرَّحِيمِ اللَّ لِلْسَنذِ رَقَوْمَامًا أُنذِرَ ءَابَآ وَهُمْ فَهُمْ غَفِلُونَ ۞ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَيْ أَكْثُرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِيٓ أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَّا وَمِنْ خُلِفِهِمْ سَكَّافَأُغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُجْمِرُونَ ١٠ وَسُوآهُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْلَوْتُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ إِنَّمَالُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِي ٱلرَّحْنَنَ بِٱلْغَيْبِّ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِكَرِيمٍ ١ إِنَّا لَحَنُّ نُحْيِ ٱلْمُوْتَى وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكُرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِيَّ إِمَامِ مُّبِينِ

وَأَضْرِبْ لَمُهُمَّ مَّثَلًا أَصْحَنَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ السَّ إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَلَّنُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُنْ سَلُونَ اللَّ قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُنَا وَمَآ أَنزُلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ١٠٠ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُورُ لَمُرْسَلُونَ ١٠٠ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ١٠٠ قَالُوٓا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمَّ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَّهُمُنَّكُمْ وَلَيَمسَّنَّكُمُ مِنَاعَذَابٌ أَلِيدٌ ١١٠ قَالُوا طَنَيْرُكُم مَّعَكُمُ أَيِن ذُكِرْثُم بَلْ أَنْتُمْ قُومٌ مُسْرِفُونَ اللهِ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يستعنى قَالَ يَنقَوْمِ أَتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسِكِينِ ١٠٠٠ أَتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتَلُكُمُ أَجْرًا وَهُم مُنْهَ تَدُونَ اللَّ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَف وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ عَأْتَغِذُ مِن دُونِهِ عَ اللهَ عَلَم إِن يُرِدُنِ ٱلرَّمْكَنُ بِضُرِّ لَا تُغَنِّنِ عَنِّ شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ١٠٠٠ إِنِّ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠٠ إِنِّ عَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ١٠ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجُنَّةَ قَالَ يَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ اللَّهِ بِمَاغَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللَّهُ

الثانية اللهمزة والمنانية والمنانية والمنانية الإدخال الإدخال وكر المركز المرك

الكاف ع المخير تسهيل الهمز الثانية مع

یُرِدِن اِثبات الباء

إثبات الياء مفتوحة وصلاً .ساكثة وقفاً

انی فتح الباء (الموضعين) 1000 CO

صيحة والمحادة

كاتيه مرد إبدال الهنزة الفأ

استهرون ضم الزاي وحذف الهمزة

لَّمَا

ابن وردان: تخفيف الميم

الميستة تشديد الياء وكسرها

ياڪُلُونَ إبدال الهنزة الفا

لِيَاكُلُواْ أَبِدَالِ الهِمزِةُ أَنْفاً ﴿ وَمَا أَنْزِلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّن ٱلسَّمَآ ، وَمَا كُنَّامُنزِلِينَ الس إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَّةً فَإِذَا هُمْ خَكِمِدُونَ الله يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِ مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى اللهِ عَلْمِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِي بِسْتَهْزِءُونَ إِنَّ أَلَمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا فَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ نَهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يُرْجِعُونَ اللَّ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ الله وَاللَّهُ لَمُ الْأَرْضُ الْمَيْنَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ " وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ إِنَّ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرهِ . وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ أَنَّ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُورَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣) وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ﴿ ٣٧ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِ لَهَ ۖ أَ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرْبِيرِ ٱلْعَلِيمِ (٢٠) وَٱلْقَصَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَحَقَّ عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ (٣) لَا ٱلشَّمْسُ بَلْبَغِي لَمَا ٱلْنَدُرِكَ ٱلْقَمَرُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلَّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٥

وَءَايَةٌ لَمُمَّأَنَّا حَلَنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١) وَخَلَقْنَا لَمُم مِّن مِّثْلِهِ عَلَيْرُكُبُونَ ١٠٠ وَإِن نَّشَأُنُغُرِقْهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَمُمَّ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ إِنَّ إِلَّارَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَّى حِينِ ١ قِيلَ لَهُمُ أَتَّقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهِ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْءَاكِةٍ مِّنْءَاكِتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَامُعْرِضِينَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ ٱطْعَمَهُۥ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ( الله عَلَيْ مُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْعِلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَي (الله فَالْاِسْتَطِيعُونَ تُوصِيةً وَلاّ إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اللهِ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ (٥) قَالُواْ يَنُويَلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقِدِنَّاهَانُا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ (٥٠) إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ١٠٥ فَٱلْوُمَ لَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيْتًا وَلَا تُحَرِّزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠

ذُرِيْتِهِمُ ألف بعد الياء وكسر التاء والهاء

نَّشَا

إبدال الهمزة الفأ

تاتيم مُو إبدال الهمزة

تَأْخُدُهُمُ إبدال الهمزة

> يُخْصِّمُونَ إسكان الخاء

مَّرُقَدِ فَا هَندَا لاسكت على الألف وصلاً



صيحة ويحده ويحده

تتوین ضم فیهما فَّكِهُونَ مند الاند

مُتَّكُونَ منف اليمزة وضع الكاف

وَأَنُّ اَعْبُ دُونِي ضع النون وصلا

فتح النون الأونى وإسكان النون الثانية مخفاة وضم الكاف

تَعْقِلُونَ بالنا، بدل البا،

لِّتُنذِرَ بالناء بدل الياء

إِنَّ أَصْحَنْبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَنَكِهُونَ السُّ هُمْ وَأُزُورَ جُهُر فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَكِفُونَ ١٠٠ لَكُمْ فِهَا فَكَمَ فَيْهَا فَنَكِهَةً وَلَكُم مَايَدَعُونَ ٧٠ سَكُمُ قَوْلًامِن زَبِ زَحِيمِ ١٠٥ وَأَمْتَازُواْ الْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنْبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْالشَّيْطَانَّ إِنَّهُ الكُوْرَ عَدُقُّ مَيْبِينٌ ﴿ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَاصِرُطُ مُسْتَقِيمٌ ١ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُرْ جِبلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ١٠٠ هَلذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ ٱلْمُوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفُوْهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٓ أَعَيْنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَاطَ فَأَنِّ يُبْصِرُون ﴿ أَنَّ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مُضِيًّا وَلَا رَجِعُونَ (٧٧) وَمَن نُعَيِّرُهُ نُنَكِيهُ فِي الْخَلْقَ أَفَلا يَعْقِلُونَ ١١٠) وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ وَقُرْءَانُ مُّبِينُ اللهُ المُنذِرَمَن كَانَ حَيًّا وَيَعِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

ي**اكُلُونَ** إبدال الهمزة الفأ

و هی

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

أَوَلَهُ مَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَاۤ أَنْعَكُمَّا فَهُمْ لَهُمَا مَلِكُونَ اللهُ وَذَلَّلْنَهَا لَمُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ اللهُ مَلِكُونَ الله وَلَمْهُمْ فَهَامَنَافِعُ وَمَشَارِكُمُ أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴿ ١٧٧ وَأَتَّخَذُولُ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ١٠٠ اللَّهِ عَالِهَةً لَّعَلَّمُهُمْ يُنصَرُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَكُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ اللَّهِ فَلا يَعْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقَنْهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلْقَهُ مَال مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيتُ اللهِ قُلْ يُحْمِيهَا ٱلَّذِي آنشَاهَا آوَلَ مَرَةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُومِنَ الشَّجِرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُه مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرِ عَلَىٰٓ أَن يَعَلَٰقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلُّقُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ رَكُن فَيكُونُ (١٨) فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُكُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ الْيُوْلِيَّا لَا لَتِنْافًا الْنِيَا

مِّن خَلَقْنَا

وَٱلصَّنَّفَاتِ صَفًّا ﴿ فَٱلرَّجِرَتِ زَجْرًا ١ فَٱلنَّالِيَتِ ذِكْرًا ١ إِنَّ إِلَنَهَكُوْ لَوْحِدُ اللَّ مَنْ السَّمَوْتِ وَأَلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشْرِقِ اللَّهِ إِنَّازَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِرِينَةٍ ٱلْكُوَاكِبِ اللَّهِ وَحِفْظًا مِّنَكُلِ شَيْطَنِ مَّارِدٍ ( لَا يَسَّمُعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ اللهُ دُحُورًا وَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ اللهُ إِلَّا مَنْخَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ, شِهَابٌ ثَاقِبٌ أَنْ فَأَسْتَفْنِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَم مِّنْ خُلَقْنا ۚ إِنَّا خُلَقْنَهُم مِن طِينٍ لَّا زِبِ اللَّ بَلْ عَجِبْتَ وَيُسْخُرُونَ اللَّ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذَكُّرُونَ اللَّهِ وَإِذَا رَأَوْا ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ اللهِ وَقَالُوا إِنْ هَنَا ٓ إِلَّا سِخْرُمِّينُ ١٠٠ أَعِذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعَظَامًا أَمِنًا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهُ أَوْءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ اللَّهِ قُلُ نَعَمْ وَأَنتُمْ ذَخِرُونَ اللهُ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وُحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ اللَّ وَقَالُواْ يَوَيَلُنَا هَذَا يَوْمُ ٱلدِينِ اللهِ هَنَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَكَدْبُوك اللهِ ﴿ آحْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَامُواْ وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ آَلَ مِن دُونِ ٱللهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَجِيمِ ٣ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْتُولُونَ ١٠٠

مَالَكُورَ لَا نَنَا صَرُونَ ﴿ ثَ أَبُلُ هُورًا لَيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ إِنَّكُمْ كُنَّمْ مَأْتُونَنَا عَنِ الْمَمِينِ السَّ قَالُواْ بَلِ لَيْرِ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ( ) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَكِيٍّ بَلْكُننُمْ قَوْمًا طَلغِينَ ٣٠ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَأَ إِنَّا لَذَآ بِقُونَ ٣٠٠ فَأَغُونِ مَنْكُمْمُ إِنَّا كُنَّا غَنُوِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللهُ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ إِنَّهُمْ كَانُوٓا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُمِرُونَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ أَبِنًا لَتَارِكُوٓا عَالِهَتِنَا لِشَاعِي تَجْنُونِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ إِنَّكُمْ لَذَآبِهُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ السُّ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنُهُمْ تَعْمَلُونَ الله إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهِ أَوْلَتِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اللَّهِ أَوْلَتِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ (اللهِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (اللهُ عَلَى سُرُرِ مُنَقَّبِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِ مِبِكَأْسِ مِن مَعِينِ اللهِ بَيْضَاءَ لَذَّةِ لِلشَّرِبِينَ اللهُ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ الله وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بِيضٌ مَّكُنُونٌ ﴿ إِنَّ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ٥ قَالَ قَا بِلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ٥

لا مرون من المرون والمرون والمرون والمرون والمروز مع المد المسمع المروز المروز

تأثوننا ابدال الهمزة الفا

مُورِمِنِينَ إبدال الهمزة واوا

ادينا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

بِكَاسِ إبدال الهمزة القا أدونك تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ا خا ممزة واحدة مكسورة

مُنْنَا ضم الميم

اً منا المعارة الشائية مع الثانية مع الإدخال

المُوَّ إسكان الها.

فَمَالُونَ حذف الهمزة وضم اللام

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ٣٠٠ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿ وَ } قَالَ هَلْ أَنتُهُمُّ طَلِعُونَ ﴿ وَ فَأَطَلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوْآءِ ٱلْجَحِيمِ اللهِ قَالَ تَأْلَقُهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ اللهِ وَلَوْ لَانِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ ٥٠ أَفَمَا نَعْنُ بِمَيْتِينَ ﴿ ٥٠ إِلَّا مَوْلَتَنَا ٱلْأُولَى وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ١٠ إِنَّ هَلَذَا لَهُ وَٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ لِمِثْلِ هَنذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلْمِلُونَ ١١٠ أَذَلِكَ خَيْرُنُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ اللهِ إِنَّاجِعَلْنَهَافِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ اللهِ إِنَّهَا شَجَرَةً تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْحَصِيمِ اللهِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ. رُءُ وسُ الشَّيَطِينِ اللهُ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ اللَّ أَثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًامِّنْ حَمِيمِ اللهُ أُمُّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْمَحِيمِ اللهُ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَابَآءَ هُمْضَآلِينَ ﴿ فَهُمْ عَلَىٓءَاثَرِهِمْ مُهُرَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ م وَلَقَدْضَلَ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ الْأَوَّلِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَكُنَا فِيهِم مُنذِرِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ٧٧﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ نَادَ لِنَانُوحٌ فَلَيْعُمَ ٱلْمُجِيبُونَ ١٠٠ وَبَعَيْنَهُ وَأَهْلُهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُۥهُمُ ٱلْبَافِينَ ٧٧ وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٨ سَلَمُ عَلَى فُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ نَعْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهُ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَادِ، لَإِبْزَهِيمَ اللَّهُ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ. بِقَلْبِ سَلِيمٍ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ أَبِفُكُمْ ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ( ) فَمَا ظَنُّكُو بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ( ) فَنَظَرَ نَظُرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ( فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ اللَّهِ فَنُولُّواْعَنْهُ مُدْبِرِينَ اللَّهِ فَرَاغَ إِلَى عَالِهَ بِمِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُنُونَ (١) مَالَكُو لَا نَنطِقُونَ (١٠) فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ ﴿ وَاللَّهِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ ﴿ فَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا لَنْحِتُونَ (٥٠) وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (١٠) قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ, بُنْيَنَّا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ (٧) فَأَرَادُوا بِهِ - كَيْدًا فِعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ١٠٠٠ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ١٠٠ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ فَبَشَّرْنَهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللهُ فَأَمَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَعُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَكِ قَالَ يَتَأْبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ

المُومِنينَ ابدال الهمزة واواً



أُرِيفُكُا نسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

تَاكُلُونَ إبدال الهمزة الفأ

يَنْبُنَيَ كسر الباء

إن فتح الياء (الموشعين

يَّناً بَنَّ رساذ : فتح الناء : فقط

م مو تومر إبدال الهمزة واوأ

سَتَجِلُ فِي فتع الياء الريا إبدال الهمزة واوا ثم البها باء ثم ادغامها

هُوَ إسكان الهاء

المومنين إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

> الله سم الها، رَبُّ كُورُو سم الها، سم الها،

شم الياء

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِينِ ١٠٠ وَنَكَدُيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ ١٠٠ فَكَ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّونَيَّ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ إِنَّ هَلَا لَهُوّ ٱلْبَلَتُوا ٱلْمُبِينُ اللَّ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ اللَّ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِيمَ اللهُ كَذَٰلِكَ نَجْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ الله عَلَيْهُ وَمِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَبَشَّرْنَهُ بِإِسْحَقَ بَيتًا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقً وَمِن ذُرِيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَمِينِ اللهِ وَلَقَدْ مَنَانًا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَنُرُونَ اللَّهِ وَنَعَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ الله وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْفَلِيينَ اللهِ وَءَالْيَنَهُمَا ٱلْكِتَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ اللهُ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ سَلَنُمْ عَلَىٰ مُوسَى وَهَنرُونَ الله إِنَّاكَ لَاكَ نَعْزى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ إِنَّهُمَّامِنَّ اللَّهُمَّامِنَّ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ السَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَلَا نَنَقُونَ إِن أَنْدُعُونَ بِعَلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَيْلِقِينَ اللهُ اللَّهُ رَبِّكُو وَرَبِّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللَّهِ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اللَّهِ وَتَرَكُّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ سَلَامٌ عَلَىٓ إِلْ يَاسِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَإِنَّا لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْ نَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ, أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَجُوزًا فِي ٱلْفَكِيرِينَ ﴿ وَ اللَّهُ مُ دَمِّرُنَا ٱلْأَخَرِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّكُمُ لِلْمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿ اللهِ وَبِٱلْمِيلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللهِ وَإِنَّ يُونِسُ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ السُّ إِذَ أَبِقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ السَّافَسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْ حَضِينَ (إلا ) فَالْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُومُلِيمُ (الله فَاوَلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهِ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ مَا ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمٌ اللهِ وَأَنْلَتُنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ إِنْ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْفَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُون الْأَلْ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ اللَّ فَٱسْتَفْتِهِ وَٱلْرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْمِنُونَ اللَّهِ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتِيكَةَ إِنَكًّا وَهُمْ شَنهِدُونَ اللهِ أَلآ إِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللهُ وَلَد ٱللَّهُ وَإِنَّاتُهُمْ لَكُندِبُونَ (١٠٥٠) أَصْطَفَحَ ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ (١٠٥٠)

المُومِنينَ إبدال الهمزة

وهو إسكان الهاء (الموضعين)



مِأْيَةِ إبدال انهمزة باء مشوحة أصطفى البدال همزة الإستقهام الإستقهام تُذُكِّرُونَ تشديد الذال

فَاتُواْ إبدال الهمزة الفا



\_ أللَّه ٱلرَّحْمَز ٱلرَّحِيمِ صِّ وَٱلْفُرْءَ انِ ذِي ٱلذِّكْرِ ١ بَلِٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فِيعِزَّةِ وَشِفَاقِ ١ كَمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ فَنَادَواْ قَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ اللهُ وَعِجْبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرِّمِنَّهُم وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَاسَحِرُّكُذَّابُ أَجَعَلُ لَا لِمَهَ إِلَاهَا وَحِدًّا إِنَّ هَذَا لَشَيُّ ءُعُجَابٌ ٥ وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَأَصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ۖ إِنَّا هَلَذَا لَشَيْءٌ يُسُرَادُ اللهِ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَنْذَا إِلَّا ٱخْيِلَتُ ١ اللَّهِ ٱلْمُنْزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّي مِّن ذِكْرِي ۖ بَلِ لَمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ اللهُ أَمْعِندُهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ اللهُ أَمْرُلَهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما فَلْيَرَقَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَابِ اللَّ اللَّهُ الْأَسْبَابِ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ اللَّكَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ اللهِ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لْتَيْكُذُّ أُوْلَتِهِكَ ٱلْأَخْزَابُ اللَّهِ إِن كُلُّ إِلَّاكَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ الس وَمَا يَنظُرُ هَنؤُلاَّءِ إِلَّا صَيْحَةً وَعِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ١٠٠ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِللَّنَا قِطْنَا قَبْلَ يُوْمِ ٱلْحِسَابِ ١٠٠

ے ص السکت علی الصاد وصلاً

أُونزِلَ سهيل الهمزة الثانية مع

لَيْكُمُّ فتح اللام وحدف الهمزة وفتع الثال

هَنْ وُلَاءِ إلَّا سيبل الهمزة الأولى

وَلِي اسكان الياء



ٱصبِر عَلَى مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرَ عَبْدَنَا دَاوُرِدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأُوَّابُ (٧٧) إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ لِيُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ اللَّهِ وَٱلطَّيْرُ عَشُورَةً كُلُّ لَّهُ وَأُوَّابُ إِنَّ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَالَّيْنَاهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ اللَّهِ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسُوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ اللهِ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُرِدَ فَفَرِعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَاۤ إِلَىٰ سَوۡلَءَٱلصِّرَطِ السَّاإِنَّ هَلَاۤٱأَخِيلُهُۥ رِتَمْعٌ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً وَلَى نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ (٣) قَالَ لْقَدْظُلُمُكَ بِسُوَّالِ نَعْمَٰنِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّكُثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءَ لَيَبْغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمٌّ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَنُنَّهُ فَأَسْتَغَفَرُرُبَّهُ، وَخُرَّ رَاكِعًا وَأَنابَ الله الله وَهُ الله مَا الله م الله المُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصْكُم بَيْنُ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ أَبِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ (1)

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰ لِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُ نَجَعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّلِحَدِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ الله كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرُكُ لِيَنَبِّرُوا عَاينيهِ وَلِينَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبُكِ اللهُ وَوَهَبُنَا لِدَاوُرَدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ اللهُ عَرْضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ الصَّلْفِنَاتُ ٱلْجِيَادُ اللَّ فَقَالَ إِنَّ الصَّلْفِنَاتُ ٱلْجِيادُ اللَّ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْكًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ اللهُ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرُسِيِّهِ عَكَدًا ثُمَّ أَنَابَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ أَغْفِرُ لِي وَهَتْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بِعَدِيٍّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ (٣٠) فَكَذَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيعَ تَجَرِّي بِأَمْرِهِ وَرُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ (أَنَّ وَالشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَغُوَّاصٍ ﴿ وَ الْخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ هَا هَٰذَا عَطَآؤُنَا فَأَمْنُنَ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ كَوَإِنَّ لَهُ,عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسَّنَ مَعَابِ الْ اللهِ وَاذْ كُرْعَبْدُنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَدَابٍ اللهُ ٱرْكُضُ بِرِجْلِكَ هَلْنَا مُعْتَسَلُّ بَارِدٌ وَسَرَابُ اللهُ

لَتَدَبُرُوا بالتاء بيدل الياء وتغفيف الدال إِنِّيَ

بع رک منح الباء

الرياح فتح الباء وألف بعدها (على الجمع)

ينصب سم الصاد

وَعَذَابٍ أَرْكُضُ شم التنوين

وَوَهَبْنَا لَهُ وَهُلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ الله وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَأُضْرِب بِهِ ، وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبَدُ إِنَّهُ وَأَرُّ اللَّ وَأَذَكُرْ عِبَدَنَّا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِ أَنْ إِنَّا آَخْلَصْنَاهُم مِخَالِصَةٍ دِكْرَى ٱلدَّارِ اللَّ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأُخْيَارِ اللَّ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ٣ هَنَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَتَابِ اللَّهِ جَنَّتِ عَدْنٍ مُّفَنَّحَةً لَمُّمُ ٱلْأَبُوبُ الله المُعَيِّنَ فِيهَا يَدَّعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةِ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ (اللهُ اللهُ الله ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ اللَّهِ هَندًا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ إِنَّا هَنَا لَرِزْقُنَا مَالُهُ مِن نَّفَادٍ اللَّهُ هَلَذَّا وَإِنَّ لِلطَّنِفِينَ لَشَرَّ مَثَابِ أَنْ جَهَنَّمَ يَصَلَوْنَهَا فَيِثْسَ الِمَهَادُ الْ هَاذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيثٌ وَعَسَّاقٌ (٥٠) وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ عَأَزُوجُ (٥٠) هَنذَا فَوْجٌ مُقْنَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ النَّارِ ١٠٠٠ قَالُواْ بَلُ أَنتُمْ لَا مَرْحَبَّا بِكُرَّ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ (نَ ) قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفَا فِي ٱلنَّارِ اللهِ

بخالصة كسر الثاء بدل التثوين

مُتَّكِينَ حذف الهمزة

فيكس إبدال الهمزة ياءُ (الموضعين)

وعساق ينخنيف السبن

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ١١ أَتَّخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَاثُ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ١٠ قُلْ إِنَّمَا أَنَّا مُنذِرِّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّاللَّهُ ٱلْوَحِدُالْقَهَارُ ١٠ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ (١١) قُلْهُو نَبَوُّا عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ أَنتُمْ عَنْدُمُعُ رِضُونَ ﴿ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَغَنْصِمُونَ اللهُ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنْمَا أَنَّا أَنْهَا لَذِيرٌ مُّسِينُ (٧) إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينِ اللَّ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ, سَجِدِينَ ﴿ إِن فَسَجَدَ الْمَلَيْكُةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكُبْرُ وَكَانَمِنَ ٱلْكَنفِرِينَ اللهِ قَالَ يَّا إِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيِّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنت مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ ﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ مِنَ أَهُ خَلَقَنْنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْنُهُ مِن طِينٍ اللهُ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ اللهُ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَقَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ فَالَرَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ١٠ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١٠ قَالَ فَيعِزَ لِكَ لَأُغُوبِنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

سُخْرِيًّا

لِی سکان الیا،

إِنَّمَا كسر الهمزة

لَعُنَّتِيَ متعالما، فَأَلَحُقَّ فنع القاف قَالَ فَأَلْحَقُ وَٱلْحَقَ أَقُولُ ﴿ إِنَّ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ٥٠ قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ لَلْتُكَلِّفِينَ ١٠ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٧٠) وَلَنْعَلَمُنَّ نَبَأُهُ بَعَدَحِينِ (٨٨) ﴿ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَزِ ٱلرِّحِيدِ تَنْزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَّهُ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَّهُ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ (أَنَّ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِكَ ٓ ءَ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّالِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِمَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوكَندِبُّ كَفَّارُ اللهُ أَوْأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَذَا لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْ لُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ مُهُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ (اللهُ) خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُورُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِّ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَّ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَالِ مُّكَمِّيُّ أَلَاهُ وَالْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ الْ

EOA

خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ ٱلْأَنْعُنِمِ ثُمَانِيَةً أَزُواجٍ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَنتِ ثَلَاثٍ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلُكِّ لَا إِلَا هُوِّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ اللهِ إِن تَكْفُرُواْ فَإِتَ ٱللَّهَ عَنِيُّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرِ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضُهُ لَكُمُّ وَلَا تَرْرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَيِّتُكُم بِمَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ الْجَاتِ ٱلصَّدُودِ ٧ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَارَيَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ. نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوٓ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَ عَن سَبِيلِهِ - قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْعَب ٱلنَّارِ ( أَهُ أَمَّنْ هُوَ قَنِيتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاآيِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِي قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ (اللهُ

برضه و ابن وردان: بالصلة برضه ابن جماز: ابن جماز:



إني فتع الياء (الموضعين)

مَاشِيتُمُ إبدال الهمزة باه

> لَّكِنَّ الَّذِينَ تشديد النون وفتحها

قُلْ إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱللَّهَ مُخَلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهِ وَأُمِرِتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ الله أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ ويني الله فَأَعْبُدُ وَلَمَا شِنْتُمْ مِن دُونِهِ " قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠ هَمُ مَن فَوْقِهِمْ ظُلَالُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعْلِمْ مُظْلَلُ ذَالِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَةً ، يَعِبَادِ فَأُتَّقُونِ (١١) وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّلغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ لَمُمُ ٱلْبُشْرَيَّ فَبَشِّرْعِبَادِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَـتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ ۖ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهَكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (١٠) أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُمَن فِي ٱلنَّارِ اللَّا لَكِينِ ٱلَّذِينَ ٱلنَّقَوا رَبَّهُمْ لَكُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرُفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَا رُوعَدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ ٱلْمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مِنكَبِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ عِزَرْعًا مُّغْنَلِفًا ٱلْوَنْهُ أَمْ يَهِيجُ فَتَرَنْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ, حُطَامًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللهِ

فَهُو اسکان الها

أَفْمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِن زَّيْهِ عَفُويْلُ لِلْقَنَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ " اللَّهِ أَوْلَيَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِي نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَغْشَونَ رَبَّهُمْ أُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَٰ اللَّهِ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَكَآهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ( أَفَمَن يَنْقِي بِوَجْهِدِ عَسُوَّةَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُمُ تَكْسِبُونَ اللهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْتُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ أُولَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبِرُكُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَقَدُ ضَرَبْ الِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَ انِمِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَهُمْ يَنَذَكَّرُونَ اللهُ قُرْءَ انَّا عَرَبِيًّا غَيْرُ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنْقُونَ اللَّ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكًا أَهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَرَتِكُمْ تَغْلَصِمُونَ اللهُ

عَرُبِيًّا غَيْرُ اخفاء



﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ اللَّ وَٱلَّذِي جَآءً بِٱلصِّدُقِ وَصَدَقَ بِهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ اللهَ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ ٱللَّهَ إِكَافٍ عَبْدُهُ وَيُحَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ، وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَكَالَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلِّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِى ٱنْنِقَامِ اللَّ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلْ أَفْرَةً يَثُمُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَلْشِفَاتُ ضُرِّهِ = أَوْ أَرَادِنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَ مُمْسِكُتُ رُحْمَتِهِ أَقُلْ حَسِّبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ۞ قُلْ يَنْقُوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلَمِلُّ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ اللَّهِ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغَزِيهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُعَلِّمُ

عبده، كسر العين وفتح الباء وألف بعدها على الجمع

مَن خُلُقَ اخفا،

أفر أيسمرو سهيل الهمزة الثانية

> ياتير إبدال الهمزة الفا

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَدَك فَلِنَفْسِهِ أَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ أَوْمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهُ اللهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ أَفْيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلِمُ سُمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ اللهِ شَفَعًاءً لَوَامِن دُونِ ٱللهِ شُفَعًاءً قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْءًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللهُ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللَّهِ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ, مَعَهُ لَا فَنْدَوْ الْمِهِ عِن سُوَّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَخْتَسِبُونَ (٧)

ر مر الم رومنون أبدال الهنزة واوأ مر مروقر مستم رون منم الزاي وحدف الهمزة

و هر المورد أبدال الهمزة واواً

ياتيكم ابدال الهمزة الفا (الموضعين)

یکحسرتکی ابن جماز: زادیا، منتوجة بعد

يُحسرُنَّيَّ ابن وردان: وجهان ۱. كابن جباذ ۲. زاد ياءً ساكنه بعد الألف مع المد

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ١٠ فَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا شُمَّ إِذَا خَوَّلْنَكُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوبِيتُهُ,عَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ السَّ قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُكُآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِرِينَ ١٠٥ أُوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرَّزُقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (اللهُ اللهُ ﴿ قُلْ يَكِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نُقْتَعُطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوٓ أَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ فَ وَأَتَّبِعُوٓ أَخْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ ٥٠ أَن تَقُولَ نَفْسُ بِحَسْرَقَى عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّنِحِرِينَ السَّ

أَوْتَقُولَ لَوْأَتَ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿(٥٧) أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْمَذَابَ لَوْأَبَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ بَلَىٰ قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ١٠ وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةً ۗ ٱلَّيْسَ فِي جَهَنَّهُ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ اللَّهُ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّـفَوْاْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَثُنُّهُمُ ٱلشُّوءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ قُلْ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ مَا أَمُرُونِ أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَنِهِ لُونَ اللَّ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَصِرِينَ ﴿ إِلَّا لَلَّهُ مَا لَكُ مِلْ اللَّهُ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنِ ٱلشَّنكِرِينَ اللَّهُ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ. يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَٱلسَّمَواتُ مَطُويَّكُ مِيمِينِهِ أَسُبَكَنَهُ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ

**وُهُو** إسكان الها

تامروني إبدال الهمزة الفأ وتخفيف النون وفتح الياء وهو إسكان الهاء

ه ر ر فَتِحتُ نشدید الناء

ياتِكُمُّرُ إبدال الهمزة ألفاً

فَرِيسَ إبدال الهمزة باءُ

وفيداننا،

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أَخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ الله وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَبُ وَجِأْيَّ وَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله و و فِينَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ١٠٠ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَانُهَا أَلُمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنَكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَنذَاْ قَالُواْ بَكِن وَلَنكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ الله قِيلَ أَدُخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّ مَ خَالِدِينَ فِيهَ فَي مُسَّمَةُوى ٱلْمُتَكَيِينَ اللهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حُتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُّ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُا سَلَهُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ اللهِ وَقَالُواْ ٱلْحَكْمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدُهُ, وَأُوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآّهُ فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ اللهِ



مم السكت على كل حرف سكنة لطيفة

لِيَاخُدُوهُ إبدال الهمزة الفأ

فَأَخَذَتُهُمُ إدغام الذال في الناء

كُلِمَكْتُ الن بعد الميم على الجمع

رو هر بر ويومنون إبدال الهمزة واوأ

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلِّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَرجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمّْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَقِهِمُ ٱلسَّكِيَّاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّكِيَّاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْرَحْمَتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَونَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكُفُرُونَ اللهِ قَالُواْ رَبَّنَا ٓ أَمَتَّنَا ٱثْنَايِنِ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱثْنَايِنِ فَأَعْتَرُفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ اللهُ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِي ٱللَّهُ وَحَدَهُ، كَ فَرْتُكُمُّ وَإِن يُشَرَكُ بِهِ = تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلَىٰ ٱلْكَبِيرِ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ، وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَاْ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اللَّ فَأَدْغُواْ اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهُ ٱلْكُنفِرُونَ اللَّهِ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلِيُنذِرَبُومَ ٱلنَّلَافِ اللَّا يَوْمَ هُم بَدرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومِ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَّادِ اللَّهِ

م م م أ أبدال الهمزة واوأ

النكرقء ابن وردان: بالياء وسلأ

ٱلْيُوْمَ تُجُزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَآبِنَةً ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ اللهُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٌ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠ ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمَّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ اللَّهُ فَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ السَّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَا وَسُلَطَنِ مُبِينٍ آلاً إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنحِرُ كَذَابُ اللهِ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَقْتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَٱسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ١٠٠

(A)

تًاليم مُو إبدال الهمزة الفا إِنِيَّ فنح الياء (كل المواسع)

وَأَن فتح الواو دون ممزة فيلها

م. هم عدت إدغام الذال في الناء

م م يومِن إبدال الهمزة واوأ

ه مرم مومن ابدال الهمزة

باسِ بيدال الهمزة

كاب إيدال البِعزة

اُلنَّنَادِے ابن وردان بالیاء وصلا

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيَ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلُيَدُعُ رَبَّهُ ۗ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللهُ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَيِّي وَرَيِّكُم مِن كُلِّ مُتَكَّيِّر لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُهُ إِيمَانَهُۥ أَنَقَتْكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ أللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن زَبِّكُمْ ۚ وَإِن يَكُ كَندِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ ﴿ كَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابُ اللَّ يَهْدِي لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيُوْمَ ظَلِهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ اللَّ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اللَّهِ وَيَنَقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلنَّنَادِ (٣) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيُّ وَمَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ مَنْ هَادِ

وَلَقَدْ جَأَةَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَ كُم بِهِ مَ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ ، رَسُولًا كَذَالِكَ يَضِلُ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَابُ اللهِ اللَّهِ اللَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَاينتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَىٰهُم اللَّهُ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّادٍ ١٠٥ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَكُهُ مَنْ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَتِ اللَّ ٱلْسَبَتِ اللَّ ٱلسَّبَتِ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَى إِلَى مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَاذِبًّا وَكَذَالِكَ زُيِنَ لِفِرْعُوْنَ شُوَّهُ عَمَلِهِ، وَصُّدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُومِ ٱتَّبِعُونِ أَهَّدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣٨) يَنَقُوْمِ إِنَّمَا هَلَذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَنَعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْفَكَرَادِ اللَّ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَئَ إِلَّامِثْلُهَا وَهَنَّ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُّ فَأُوْلَتِيكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ

قع الياء فأطلع فأطلع الماء فقع الصلاء وساد أميع وسكن الهاء وساد مومن الماء الماء الماء والوأ

প্রতীক্ত ড্রাহ্ন ১৯ ব্যক্ত

مًا لِيَ فتع الياء

وَأَنَّا أَدَّعُوكُمْ مُو إلبان الآلف وصلا

أَمْرِي نتع الياء

﴿ وَيَنْقُوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ (اللَّ تَدْعُونَنِي لِأَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ - مَا لَيْسَ لِيهِ، عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَرِ (اللهُ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ وَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَ ا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدُّنَّا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ (الله) فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُّ وَأَفَوضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ إِلَّهِ بَادِ اللَّهِ فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيَّءَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (6) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا ۗ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ اللَّ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبُّرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ الله قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓا إِنَّاكُلُّ فِيهَ ٓ إِنَّ اللَّهُ قَدْحَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّقِفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (اللهُ

تَالِيكُمُ إبدال الهمزة الفأ

> تَنفُعُ بالناء بدل الباء

إِسْرَ ويلَ سهيل الهمزة مع التوسط والقصر

مِن خَلْقِ اختاء يَتَذَكَّرُونَ بالعاء بناء

قَالُوٓاْ أَوۡلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلۡبِيۡنَاتِ ۚ قَالُواْ بَكِّنَ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَتَوُّا ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ( ) يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ أَنَّ وَلَقَدُ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثُنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِيلَ ٱلْكِتَنَبَ اللهُ هُدًى وَذِكِّرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللهِ فَأَصْبِرَ إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَانِ أَتَنَهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ اللَّهِ مِنْ أَورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَالِغِيةً فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ. هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِينَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللّ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيَءُ قَلِيلًا مَّا لَتَذَكَّرُونَ (٥٠)

و هر کور يورمنون إبدال الهمزة واواً

سُيُدُخُلُونَ ضم اليا، وضع الخا،

م تُوفَ كُونَ إبدال الهمزة واواً

يُوفَكَ ابدال الهمزة واواً

(C)

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِيَّةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَنَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَنَّكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلَ عَلَىٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَحُتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهُ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُو فَأَنَّ تُوْفَكُونَ الله كَذَالِكَ يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا بِتَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَازًا وَالسَّمَاةَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزْقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ فَتُكِارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ هُوَٱلْحَيُ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَفَادُعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَاللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهِ هُ قُلْ إِنِّي نُهِيثُ أَنْ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبِيَتَنَتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ (١١)

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُغْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوّا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفَى مِن قَبْلُ وَلِنْبَلْغُوا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللهَ هُوَ ٱلَّذِي يُحْمِي وَيُمِيثُّ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ١٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُحَدِدُلُونَ فِي ءَايِنتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ﴿ اللَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَب وَبِمَا أَرْسَلْنَابِهِ، رُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الله فِي المُعْتَلِقُ فِي أَعْنَفِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ اللهُ اللهِ اللهُ ا فِي ٱلْخَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ اللَّهُ مُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَدْعُواْمِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَنْفِرِينَ اللهُ ذَالِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ اللَّهِ الدَّخُلُوٓ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِينَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِيَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَّيْنَا يُرْجَعُونَ ٧٧

أبياس إبدال الهمزة ماة يا قِ إبدال الهمزة

جَاءَ أَمْرُ سهيل الهمزة الثانية

تَمَا كُلُونَ إبدال الهمزة الفا

يستهرون يستهرون منم الزاي وحذف العماة

باسنا إبدال الهمزة القا (الموضعين)

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْفِ بِتَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جِئَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمُ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَلِتَ بِلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (١) وَيُربِيكُمْ ءَايَنتِهِ عَأَى ءَاينتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ اللَّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ كَانُوٓا أَكُثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (٥٠) فَلَمَّاجَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَنتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزُ وَنَ اللهُ فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحَدَهُۥوَكَ فَرَنَا بِمَاكُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنُّهُمْ لَمَّا رَأُوَّا بِأَسْنَا اللَّهُ مُنْ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدَّ خَلَتَ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَا لِكَ ٱلْكَفِرُونَ (٥٠)



السكت على حرف السكت على حرف المحدة الملية مع الملية مع الملية الملية مع الملية الملية

وَهَى اللهاء

وَلِلْأَرْضِ أيتيا وصلاً: إبدال المعتقبان وَمِن خَلْفِهِمُ.

فَقَضَانُهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرُهُ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُو صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةٍ عَادِ وَثَمُودَ اللهُ إِذْ جَاءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعَبُدُوٓ أَإِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتِهِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ-كَفِرُونَ اللَّهُ فَأَمَّا عَادُّ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوَّا أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَسَّدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِنِينَا يَجْحَدُونَ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ ٱخْزَى وَهُمَّ لَا يُنْصَرُونَ اللَّ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَنعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَقُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللَّهَ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله

وَهُو



جَزَآءُ أعداء ابدال الهمزة الثانية واوا

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَّأْقَالُوٓا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ وَمَا كُنتُهُ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ أَبْصَلُرُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُمْ ظَنُّكُوا لَّذِي ظَنَنتُم بِرَيِّكُمْ أَرْدَىكُمْ فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِن يَصَّى بُرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكَى لَكُمُّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَقَيَّضَ نَا لَمُمْ قُرْنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ الْ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِهَنَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَّا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونَ ١٠٥ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ ذَلِكَ جَزَّاهُ أَعْدَاءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلِّدِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ بِاَيْفِنَا يَجْحَدُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْرَبُّنَا ٓ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنِسِ بَجْعَلْهُ مَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ اللَّهُ

مِّن غَفُورٍ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَّمُواْ تَــَّتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَ أَلَا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَٱبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ آن نَعَنُ أَوْلِيا وَكُمْ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَ لَكُونَ اللهُ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَّحِيم اللهُ وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِّمِّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَانَسْتُوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّتَةُ أَ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ, عَلَا وَٱكَّانَهُ, وَلِيُّ حَمِيمٌ اللَّهِ وَمَا يُلَقَّىٰهَ آ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَ آ إِلَّا ذُوحَظٍّ عَظِيمٍ ١٠٠ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَينِ نَزْعُ فَأَسْتَعِذْ بِأَلِلَّهِ إِنَّهُ مُو السَّمِيعُ ٱلْعَلِيثُ (أَنَّ وَمِنْ ءَايَلتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَكُمْ لِلاَسْبُحُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَالِلْقَصَرِ وَٱسْجُدُواْ بِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ﴿ إِنَّ فَإِنِ ٱسۡتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنــٰدَ رَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِأَلَّتِلِ وَأَلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَعُمُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ



وَمِنْ ءَايَكِيهِ عَ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلْشِعَةً فَإِذًا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِيَّ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَ إِنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۗ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرًا مَ مَّن يَأْتِي عَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةً ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمُ إِنَّهُ, بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمٍّ وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيزٌ اللَّهِ لَا يَأْلِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَنْ رَبُلُ مِنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ (" مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ أَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِ الْسَ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايِنْنُهُ ۗ وَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَيُّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَآءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولَتِيكَ يُنَادَونَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ( ) وَلَقَدُ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيلًا وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَّيِّكَ لَقُضِيَ لَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِي مِّنْهُ مُرِيبٍ ١٠٠ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ } وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أُومَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ اللَّهِ لِلْعَبِيدِ

ورکبئت زاد معزه مفتوحة بعد

مفتوحة بعد الباء

يوي إبدال الهمزة ألفاً

بشيتم إبدال الهمز

**يانيد** إبدال الهمز

مِن خَلْفِهِ،

ءَ الْمُحْمِينُ الْمِعْرَةُ الْمِعْرَةُ الْمِعْرَةُ

نسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوا

وهو اسكان الهاء



﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَغُرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنًا مِن شَهِيدٍ (٧٧) وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن مِّعِيصِ (١٠) لَّا يَسْتُمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مِّسَهُ ٱلشَّرُّ فَيَتُوسُ قَنُوطٌ ﴿ إِنَّ وَلَهِنَّ أَذَقَنْكُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآيِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِي إِنَّ لِيعِندَهُ ولَلْحُسْنَى فَلَنُنَتِ أَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٠٠ وَإِذَا ٱلْعَمْنَاعَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَكَا بِجَانِيهِ ، وَإِذَا مَسَ لُهُ ٱلشَّرُّ فَذُودُ عَآءٍ عَريض اللهِ قُلُ أَرَءً يُتُمِّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ ء مَنْ أَضَلُّ مِمَّنُ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ اللهُ سَنُرِيهِمْ ءَايَنِيَنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَاءَ رَبِّهِمُّ أَلَآ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطُ الْ

منع آلياء عَذَابٍ عَلِيظٍ

ونكآءَ تقديم الألف على الهمارة

أراً يسعرو تسهيل الهمزة الثانية



حمّر مسق

السكت على كل حرف سكتة لطيفة ويلزم من السكت السكت الإظهار بدل الإظفاء

وهو إسكان الهاء (كل المواضع) وهو

٩٥٥٥ الجزيا ١٠٠١

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَرَجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيذٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْ أَثُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ اللهُ شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِينِ مَا وَصَى بِهِ عَنُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَا بِهِ = إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيَّ أَنَ أَقِمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَ قُوا فِيهِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْهُ اللَّهُ يَجْتَبِيَ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِيَ إِلَيْهِ مَن يُنيبُ اللهُ وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَاجَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغَيَّا بَيْنَهُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِي مِنْ هُ مُرِيبِ السَّ فَلِنَالِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتُۖ وَلَا نَلْبِعُ أَهُوَآءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبُّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ أَلِلَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

وَٱلَّذِينَ يُحَاَّجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُۥ حُجَّنُهُمْ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِيمٍ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ اللهُ اللَّذِي أَنزَلَ الْكِئنَبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَّ وَمَا يُدّرِيكُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ اللهُ يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ، يَرْزُقُ مَن يَشَآَّهُ وَهُوَ ٱلْقَوِي الْعَزِيرُ اللهُ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ، وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤُّتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ اللَّهُ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأَا شَرَعُواْ لَهُم مِنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصِّلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُّ أَلِيمٌ اللَّ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُا بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَاتَّ لَهُم مَّايِشَاءُ ونَ عِندَرَبِهِم ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيرُ

هر هر ر دومنون آيدال الهمزة واوأ

> و هو إسكان الها، (الموضعين)

بو يه إبدال الهمزة واوأ وإسكان الهام

ياذن إبدال الهمزة النا يشا إبدال الهمزة الفارضا

وهو

(كل المواضع)

يَفَعَلُونَ ابدال التاء ياءُ

يَثَآهُ إِنَّهُ

 إبدال الهمزة الثانية واوًا مكسورة
 شهيلها بين الهمزة

مُصِيبَةِ بِمَا

ذَيلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّيلِحَيْتِ قُل لَّا أَسْعُلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِدٌ لَهُ، فِهَا حُسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ مَا مُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا فَإِن يَشَا اللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْخَقَّ بِكُلِمَنتِهِ } إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللَّهُ وَهُو ٱلَّذِي يَقْبُلُ ٱلنَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُونَ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَّلِهِ عَ وَٱلْكَفِرُونَ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ اللهِ اللهِ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ مَلْبَغَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِين يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآمُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (٧) وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعَدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُو ٱلْوَلْيُ ٱلْحَمِيدُ ( وَمِنْ عَايَنِهِ عَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَثَ فِيهِمَا مِن دَاتِهُ وَهُو عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمَآ أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ اللَّهِ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللهِ

الْجُوارِ الله وصلا الله وصلا الله وصلا الله وصلا الله وصلا الله وصلا الله الله وصلا الله وصلا الله وصلا الله والله وال

وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا ٱلْأَعْلَىدِ ٣ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدُ عَلَى ظُهْرِوْ عِلَى فَهْرِوْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُودٍ يُجُدِلُونَ فِي ءَايِنِنَامَا لَهُمْ مِن تَحِيصٍ (٣) فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَلْنَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمَ يَتُوَّكُونَ اللَّ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَتَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا آصَابُهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنْنَصِرُونَ إِنَّ وَبَحَزَّةُواْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى اللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠ وَلَمَنِ ٱلنَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَيْهَ كَمَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ اللهِ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ، مِن وَلِيِّ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَتَرَى ٱلظَّلِلِمِينَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ

طَرُفِ خَفِيٍّ بساء

ياتى إبدال الهمزة الفأ

يُشاَعُ إِنْسُاءُ أَلِيدال أَلِيدال الهمرة الثانية وأوا مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمرة والياء

يَشَاءُ إِنَّهُ

وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية واوًا مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

19 \*(10)\*

لْهُمَّ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَلْشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَاۤ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُنِقِيمٍ اللهِ وَمَاكَاتَ لَمُم مِنْ أَوْلِيآ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَالَهُ مِن سَبِيلِ اللَّهُ ٱلسَّجِيبُواْ لِرَيِكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْقٌ يَوْمٌ لَا مَرَدٌ لَهُ مِن ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِن مَّلْجَإِ يَوْمَهِلِ وَمَالَكُمُ مِن نَّكِيرٍ ١٠٠ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُّمْ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا ٱلْإِنسَكِنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِتَكُ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِسْكَنَ كَفُورٌ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآةٌ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَّتُ وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ١ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنكَا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآهُ عَقِيمًا إِنَّهُ. عَلِيمُ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ أَللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ-مَا يَشَآهُ إِنَّهُمْ عَلِيٌّ حَكِيمٌ اللهُ

وَكَنَالِكَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَاكُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِنَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ ، مَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنَأْ وَإِنَّكَ لَمَّدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (٥٥) صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ أَلاَّ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ٣ بِسْمِ إِللَّهُ ٱلرَّحْنُزِ ٱلرِّحِيمِ م ال وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ اللهِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَ نَاعَرَبُّنا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ آلَ وَإِنَّهُ فِي أَمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنًا لَعَلِيُّ حَكِيمٌ اللَّ أَفْنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ٥ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيِّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ١ وَمَا يَأْلِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُ ونَ ( ) فَأَهْلَكُنَا أَشَدُ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَلَهِن سَأَلْنَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَلِيمُ (اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهْ تَدُونَ اللهُ

السكت على كل حرف سكنة لطيفة على كسر الهمزة

يَالْمِيهِمُ و إبدال الهمزة الفأ

> ضم الزاي وحدف الهمزة

مَنخَلَقَ النفاء

مهدا کسر المیم وفتح الهاء والف بعدها مَّيِّتًا تشديد الياء مكسورة

مجراً تشديد الزاي وحذف الهمزة

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

كنشوً فتح الياء وإسكان النون مع الإخفاء وتخفيف الشين

عند بنون ساكلة بدل الباء دون الت وفتح الدال

ا مشهد أدواً بهمزئين الثانية مضمومة مسملة مع الإدخال وإسكان

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ، بُلْدَةً مَّيْتًا كَنَالِكَ تُخْرَجُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرَكَبُونَ ١٠ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ-ثُمَّ تَذَكُّرُوا نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَنذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ١٠ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللهِ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزُءً إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينُ اللَّهُ آمِ أَتَّخَذَ مِمَّا يَغْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىٰكُمْ بِٱلْبَنِينَ اللَّ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَكُا ظُلَّ وَجُهُهُ. مُسَّوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ ﴿ أَوَمَن يُنَشَّوُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُيِينٍ ١٠ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَنُدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَكًّا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَندَ ثُهُمْ وَيُسْتَكُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُمُّ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ ۖ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٠٠ أَمْ ءَانْيْنَاهُمْ كِتَنَبًا مِّن قَبِلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ أَنَّ بَلُ قَالُواً إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثُرِهِم مُّهْتَدُونَ 💮

وَكَذَٰ لِكَ مَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْبَيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ٣ ا قَالَ أُولَوْ حِنْتُكُرُ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَابَآءَكُمْ قَالُوٓا إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ١٠٠ فَٱنْفَقَمْنَا مِنْهُمَّ فَٱنظَرَكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرْآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ١٠ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ مَسَمَّدِينِ اللهِ وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ بَلْ مَتَّعَتْ هَنَوُلآء وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ اللهِ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنذَاسِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ عَكَفِرُونَ ٣٠٠ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ اللهُ أَهُمَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَيِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٣ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ 🐨



في كُولُ بضم الفاف وحذف الألف وإسكان اللام

إبدال الهمزة ياء ثم نون مفتوحة بعدها ألف بدل الثاء

> سقفاً فتع السين وإسكان

يت گون ضم الكاف وحذف الهمزة

> لَما ابن وردان:

بر فهو اسكان الهاء

جاً عَرِنَا زاد ألفا بعد الهمزة - على التثنية -

فَرِيسَ إبدال الهمزة ماءً

وَلِثُيُوتِهِمْ أَبُوْابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونَ ﴿ اللَّهُ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَنَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْأَخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اللهُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْيَن نُقَيِّضَ لَهُ مَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ ، قَرِينٌ ١٠ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّ ونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَّدُونَ ١٧٠ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَكَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ اللَّهِ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللَّ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِىٱلْعُمْىَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنفَقِمُونَ ﴿ إِنَّ أَوْ نُرِيِّنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ﴿ فَاسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيَّ أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ ثُنَّ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۗ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ النَّ وَسَتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ١٠ وَلَقَدَأَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَاينيناً إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإ يْهِ، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ (اللهُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِتَايَنِينَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ (١٠)

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١١٠ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ (اللَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قُومِهِ قَالَ يَنَقُوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلُكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَرُ بَجِّرِي مِن تَعِيَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِى هُوَمَهِ يَنُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ أَن فَلُولَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَيْءِكُةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ قَالَمُتَخَفَّ قَوْمَهُۥ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ فَا فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠٠ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ۞ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ﴿ وَقَالُواْ عَأَلِهَ مُنَا خَيْرُ أَمْرِ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ٥٠٠ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعُمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَتِهِ لِلَّ ( ) وَلَوْ نَشَاء لِمُعَلِّنَا مِنكُم مَّلَيْكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ( )

تى تىمچىتى ھندالعاء

أسورة فتح السين وزاد الفا بعدها

يَصُدُونَ صعم الصاد

عارلهتنا نسهيل الهمزة الثانية

قُومٌ خصمُونَ اِنْناء

إِسْرَة بيلَ تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر وَاُتَّبِعُونِ،

جِيتُ كُورِ إبدال الهمزة با:

تَالِيهُمُو إبدال الهمزة الفا

يكعبادى إثباد الياء ساكنة وصلاً ووقفاً

تَاكُلُونَ إبدال الهمزة النا

وَإِنَّهُ وَلِعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَرُكَ بِهَا وَأُتَّبِعُونٌ هَلْذَاصِرُكُ مُّسْتَقِيمٌ اللَّهِ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لِكُوْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ الله وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِتْ ثُكُم بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأَبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْلَلِفُونَ فِيلِّهِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ اللهُ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُو فَأَعْبُدُوهُ هَنَذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ (اللهُ فَأَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنَهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلِيمِ ١٠ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْلِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهُ ٱلْأَخِلَاءُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُ مُ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١٠ يَعْبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُو ٱلْيُوْمَ وَلآ أَنتُمْ تَحَنَّزَنُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَدِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ إِنَّ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمُ يَحْ بَرُونَ اللَّهِ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابُّ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ مِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِهَا خَيْلِدُونَ ٧٧ وَيِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ لَكُوْ فِيهَا فَكِكُهُ أُكْثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ اللهِ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ وَنَادَوْا يَكُلُكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُّ قَالَ إِنَّكُم مَّنكِثُونَ ١٠٠ اللَّهُ لَقَدْ حِنْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ١١١ أَمْ أَبْرَمُوٓا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمَّ بَلَن وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ يَكُنُبُونَ اللَّ قُلِّ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَّا أَوَّلُ ٱلْمَكْبِدِينَ اللهُ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَكْرِشِ عَمَّايَصِفُونَ اللَّهُ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ (٣٠) وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلأَرْضِ إِلَنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴿ وَفِيلِهِ ، يَكُرِبِّ إِنَّ هَـٰ وَكُلَّ ، قَوْمٌ اللَّهُ مُتَوُلَّا ، قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمْ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ



الفا مُومِنُونَ الدال الدون

تَاتِي

مومِنون إبدال الهمزة واواً

نَبطُشُ ضم الطاء

> (10) A (1

وَرَبُّ ءَابِآ بِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِ يَلْعَبُونَ (اللهُ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ مَا إِلَى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ اللهُ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ اللَّهُ أَنَّ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ اللَّهُ ثُمَّ نَوَلَوْاْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمُ مَجْنُونٌ ١ إِنَّاكَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ ١٠٠ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُثْرَى إِنَّا مُننَقِمُونَ الله ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ اللهُ أَنْ أَدُّواْ إِلَى عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللهُ

وَأَن لَّا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّ ءَاتِيكُمْ بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ١٠ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَقِ وَرَبِكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ۞ وَإِن لَّرَ نُوْمِنُواْ لِي فَأَعْزَلُونِ ۞ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنَّ هَلَوُلَاءَ قَوْمٌ تُجُرِمُونَ اللَّهِ فَأَسْرٍ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ٣ وَأَتَرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوَّ إِنَّهُمْ جُندُ مُّغْرَقُونَ ١٠٠ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُنُونِ ١٠٥ وَزُرُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيمِ ١٠٥ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ٧٣ كَذَالِكَ وَأُورَثُنَهَا قُومًا ءَاخَرِينَ ٨٠ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ١٠ وَلَقَدّ نَجَيْنَا بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ اللهِ مِن فِرْعَوْ لَ إِنَّهُ. كَانَ عَالِيًا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ (اللهِ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللَّهِ وَءَالْيَنَهُم مِّنَ ٱلْآينَتِ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيثُ الله عَنُولَاءِ لَيَقُولُونَ الله إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَاٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ مَا فَأْتُواْ بِعَابَآ إِناكَنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ مَا أَهُمْ خَيْرُ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَكُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الله وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ اللهِ مَا خَلَقْنَاهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣)

انت الياء عدد الياء عدد الياء الدال اليام الدال اليام الدال اليام واواً اليام فأسر همزة وصلا

حداق الالفا إسراءيل تسهيل الهمزة مع التوسط أو

> فَاتُواْ إبدال الهمزة ألفا

إِنَّ يَوْمُ ٱلْفَصِّلِ مِيقَنتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ لَا يُغَنِّي مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ الله إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ. هُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ اللهِ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ اللهِ طَعَامُ ٱلْأَشِيرِ اللَّ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ اللَّهِ كَعَلِّي ٱلْحَمِيمِ (أَنَّ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ مُحَ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (١٠) ذُقَ إِنَكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ اللَّهِ إِنَّا هَلَاَ امَا كُنتُم بِهِ عَتَمْتُرُونَ اللهُ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ اللهِ عَنَّاتِ وَعُيُوبٍ كَذَٰ لِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ١٠٠ يَدُعُونَ فِيهَا بِكُلّ فَنَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَكَ وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (٥٠) فَضَلَّا مِن زَيِكَ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ فَا فَالْمَا يَتَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَأَزْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴿

حم الاَ تَعْزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَنتِ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّ وَفِي خَلْقِكُرُ وَمَايِبُثُ مِن دَاَّبَةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللَّهُ وَٱخْلِلْفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآء مِن رِّزْقِ فَأَحْياً بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْمِرِيفِ ٱلرِّيكِج ءَايَثُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَإِلَّى حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِهِ عِيرُ مِنُونَ ١٠ وَيَلُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَيْمِ ٧ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنْكَىٰ عَلَيْهِ مُمَّ يُصِيُّرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَرْيَسْمَعُهَا فَبَشِرْهُ بِعَذَابِ أَلِيم اللهُ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَكِتِنَا شَيَّا أَتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ اللهِ مِن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ وَلا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كُسَبُواْ شَيْئًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّأَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ هَنذَا هُدُكُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايِكتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزٍ أَلِيكُ اللَّهُ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلِّكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ، وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضَّلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّ وَسَخَّرَكَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَنتِ لِفَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حم السكت على كل حرف سكنة لطيفة

لِلْمُومِنِينَ ابدال الهمزة واواً يُومِنُونَ

بيدر الأثمر هُرُوًا

أُلِيمِ نثوين كسر بدل تثوين



ليجركن با، مضمومة وفتح الزاي وألف بعدها

إسرة ميل شهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

سوآءً"

قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِمَةً عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِمَةً عَ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْما أَثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ اللَّهُ وَلُقَدْ ءَالْيَنَا بَنِيَّ إِسْرَتِهِ مِلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتِ مِنَ ٱلْأُمْرِ فَمَا آخْتَكُفُوٓ أَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَّبِعُهَا وَلَائْتَبِعُ أَهْوَأَءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١١ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ (١١) هَنذَا بَصَنَّيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرُحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِننُونَ المُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن بَعْعَلَهُ مْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَلَةً تَعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعَكُمُونَ اللَّهُ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ

أَفَرزيتَ المهرة الثالية تشديد الذال أَوَا وصلاً والأوصلاً والأوصلاً والأوا وصلاً والأوا وصلاً والأوا وصلاً والأوا وصلاً والأوا وصلاً والأوا وصلاً والمؤونة والمؤونة

أَفْرَءَيْتَ مَنِ أَغَذَ إِلَهُهُ وَوَلْهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ ، غِشَاوَةً فَمَن يَمْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا مَذَكِّرُونَ ١٠٥ وَقَالُواْ مَاهِي إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنِّيانَمُوتُ وَخَيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُو وَمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ وَإِذَا نُتَّالَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ الْمُوا يِعَابَا إِنَا إِن كُنتُهُ صَادِقِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحِيكُمُ ثُمَّ يُمِيتُكُونُمُ يَحْمَعُكُمُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَلَكِينَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَيلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَبَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَهِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ الله وَتَرَىٰكُلُ أُمَّةٍ جَائِيةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَى كِنْبَهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ اللَّ هَاذَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقَّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدِّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَنْ لِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَامَرَ تَكُنَّ ءَايَتِي ثُنَّ إِن عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْمُ قُومًا مُّجِرِمِينَ اللَّ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُمُ مَانَدُرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَا خَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى ال

وَبَدَاهُمْ سَيِّنَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُوا بِهِ عِينَهُ إِنَّ وَنَ (٣٠) وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَ لَكُوكًا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَا وَمَأْوَلَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُو مِن نَصِرِينَ اللهُ ذَالِكُو بِأَنَّكُو أَنَّخَذَتُمْ عَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَغَرَّتْكُو ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنيَّأَ فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْنَعْنَبُونَ (اللهُ فَلِلَّهِ ٱلْخَمَدُ رَبِّ ٱلسَّمَوْتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَنِيرُ الْحَكِيمُ اللهُ المُعَرِّدُةُ الْمُخْقِلُونُ اللهِ اللهُ ا بنس مِلْسَةُ التَّحْمَرُ التِحْمِدِ حَمِّ اللَّ تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّ مَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ اللَّ قُلْ أَرْءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمَّ شِرَّكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ٱقْنُونِي بِكِتَنِ مِن قَبْلِ هَنذَآ أَوْ أَثنَرَةٍ مِنْ عِلْمِ إِن كُنتُمُ صَلِدِقِينَ اللَّهِ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن ألسكوب لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمَّ عَن دُعَآبِهِ مَعْنِفُونَ ٥

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمُ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ١٠٠ وَإِذَا نُتَّلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَلْذَا سِحْرُّمُّبِينُ اللهُ الْمَيْقُولُونَ اَفْتَرَكَهُ قُلْ إِنِ اَفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَى بِهِ - شَهِيدًا ابَيْني وَبِيِّنَكُمْ وَمُ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيمُ (٥) قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُورِ إِنْ أَنْبَعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَآ أَنَا ْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنْ قُلُ أَرْءَ يَتُم إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ ع وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَى مِثْلِهِ عَظَامَنَ وَأُسْتَكْبَرُثُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهُ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَلَا آ إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ عَكِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنْبُ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُسْنِذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشِّرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَالاَخُوَّقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمَ وَاللَّهُ أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ

وهو

أُرايسمُرُ سهبل الهمزة الثانية

إِسْرَ ويلَ سهيل الهمزة مع الثوسط أو القصر

لِّشُندِرَ مالنا، بدل الباء مر مستا دون همزة وضم الحاء وإسكان السين دون ألف بعدها

كرها فتح الكاف (الموضعين)

مُنْفَيِّلُ إيدال النون باء مضمومة

أحسن المون ضم النون

روبر الرق وينجاوز إبدال النون ياء مضمومة

أَتِعَدَ النِنِيَ فتع اليا،

ولنوفيهم والنون بدل بالنون بدل

عَالَّذُهُمَّهُمُ وَ الْدُهُمَّمُ وَ الدَّهُمُ وَ الدَّهُمُ وَ الدَّهُمُ وَ الدُّهُمُ وَالدُّهُمُ وَا الدُّهُمُ وَالدُّهُمُ وَالدُّمُ وَالدُّهُمُ وَالدُّهُمُ وَالدُّهُمُ وَالدُّهُمُ وَالدُّمُ وَالْمُ وَالدُّمُ وَالْمُوالِمُ وَالدُّمُ وَالْمُوالِمُ وَالدُّمُ وَالدُّمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُمُولُومُ وَالْمُوالِمُ وَالدُّمُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوم

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بَوَلدَيْهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتْهُ أَمُّهُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا وَحَمْلُهُ، وَفَصَالُهُ. تَلَاثُونَ شَهَرًا حَتَّى إِذَا بِلَعَ أَشُدَّهُ، وَبِلُغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ الَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيُّ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٍّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ نَنُقَبِّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنُنْجَاوَزُ عَن سَيِّعَانِهِمْ فِيَ أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعَدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ٣ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا أَنْعِدَانِنِيٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدَّ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلِجْنِ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ اللهُ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَاعَمِلُواْ وَلِيُوفِيَهُمْ أَعْمَاكُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَلْدِينَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَادِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَنِيكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنُتُدُ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِكَاكُنُمْ فَفُسُقُونَ ۖ

﴿ وَإِذْ كُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنَذَرَ قَوْمَهُ ، بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعَبُدُوٓ الْإِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي آَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ( ) قَالُوٓ أَجِعْتُنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِمَتِنَا فَأَنِنا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ (٣٠ ۖ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَٱللَّهِ وَأُبَلِّفُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ عَ لَلْكِنِي آرَىكُوْ فَوْمًا تَحْهَلُونَ الله فَلَمَّا رَأَوَهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَهُمْ قَالُواْ هَنذَا عَارِضٌ مُعَطِرُنّاً بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَغْجَلْتُم بِهِ إِدِيرُ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّ تُكَمِّرُكُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنْهُمْ كَذَالِكَ نَعْزِي ٱلْقَوْمُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْتِدَةً فَمَا أَغَنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَنْرُهُمْ وَلاَ أَفْءِدُ تُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحُدُونَ بِثَايَنِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزُهُ وِنَ ٣ وَلَقَدُ أَهْلَكْنَا مَاحُولَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرَّبَانًا ءَ الِمَ تَأَ بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمُّ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (١٠)

وِمِن خَلْفِهِ ۽ اخفاء

> إِنِيَ فتع الياء

أُجِيلُنَا إبدال الهمزة باء

لِتَافِكُنَا ابدال الهمزة الفأ

فَائِناً إبدال الهمزة ألفاً

> وَلَنكِنِيَ فتح الباً،

ترکی ناء مفتوحة بدل الباء

مُسَكِكُنْهُمُ و فتح النون

ستهرون ضم الزاي

وحدف الهمرة

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيَّكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْحِنِّ يَسْتَمِعُونِ ۖ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ الله قَالُواْ يَنَقُوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَّى طَرِيقِ مُّسْتَقِيم الله يَعَوْمَنَا أَجِيبُواْ دَاعِيَ اللهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبُكُمْ وَيُجِرَكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِي اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ، مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآءُ أَوْلَتِهِ كَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ أَنَّ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ أَللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَيُّ بَكَىٰ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَيُ لُنَّارِ ٱلْيُسَ هَنذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِنَ وَرَبّنَاْ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُوْتَكُفُرُونَ اللَّهِ فَأَصْبَرَكُمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل تَسْتَعْجِلَ لَمُمْ كَأَنَّهُمْ يُوْمَيْرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُثُوَّا إِلَّا سَاعَةً مِن نَّهَارِّ بَلَكُ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ (0)

أُولِياآءُ أُولَكِيكَ نصا العادة

وَهُو

قَلْنَكُواُ فنع القاف والناء والف



بِسْسِ اللّهِ الرَّمْزِ الْحَالَةِ وَاعَن سَبِيلِ اللّهِ اَضَكَ اَعْمَاهُمْ الْ وَالَّذِينَ الّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّ واعَن سَبِيلِ اللّهِ اَضَكَ اعْمَاهُمْ الْ وَالَّذِينَ وَالْمَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُو الْحَقُ مِن اللّهِ الْمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُو الْحَقُ مِن اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللل

وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ أَنْ وَيُدْخِلُهُمُ الْمِنَةُ عَرَّفَهَالْكُمْ أَلْمَا يُتَأَيُّهُ اللَّذِينَ

ءَامَنُوَاإِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتَ أَقَدَا مَكُورٌ ٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

فَتَعْسَالُّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ ١٠٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآ أَمَزُلَ ٱللَّهُ

فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ اللهِ إِنْ أَفَامَر يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ

كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا ١٠

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَامَوْلَى لَمُمْ ١٠٠

وَكَا كُلُونَ تَا كُلُ إبدال المسادة الدال المسادة

وَگآین

إبدال الهمزة ألفاً والياء همزة مكسورة ثم شهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

مِّلَةِ غَيْرِ انفاء

مِن خَمْرِ

تَالِيهُمُ و إبدال انهمزة

جَآءَ أُشْرَاطُهَا سييل اليعزة

وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ إبدال المعددة

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جَنَّنتٍ تَجْري مِن تَعْنَا ٱلْأَنْهَا أَوْ أَلَّذِينَ كَفُرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُمْ اللَّ وَكُأْنِي مِن قَرْيَةٍ هِيَ ٱشَدُّقُوَّةً مِن قَرْيَكِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْنَهُمْ فَلَانَاصِرَ لَهُمْ ١٠٠ ٱفَمَنَكَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِن زِيهِ عَمَن زُينَ لَهُ رسُوء عَمَلِهِ وَٱلْبَعُوٓ الْهَوَاءَهُمُ اللهُ مَثَالُ لَحَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا ٱنْهَرُ مِن مَّا إِغَيْرِ عَاسِنِ وَٱنْهَرُ مِن لَّبَنِ لَمْ يَنْغَيَّرٌ طُعْمُهُ، وَأَنْهَارٌ مِنْ خَرِ لَّذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارُ مُنِ عَسَلِمُ صَفَّى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرُتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّمْ كُمُنْ هُوَخَلِدٌ فِأَلنَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُر اللهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْك حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِقًا ۗ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱبَّعُوٓ أَهُوٓ آءَهُمُ ١ وَالَّذِينَ آهْتَدُوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَنهُمْ تَقُونهُمْ (٧٧) فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْلِيهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنَّ هُمْ إِذَا جَآءَ تَهُمْ ذِكْرَنِهُمْ اللَّهُ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ رُلَّا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونِكُو اللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونِكُو اللَّه

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُعَكَّمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا ٱلْقِتَ الَّ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَىٰ لَهُمْ الله الله والله مع رُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ الله لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّهُ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اللهِ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَلَرَهُمْ ﴿ اللَّهِ أَفَلَا يَلَابُرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَا لُهَا آ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى الشَّيْطِانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ مِأْنَهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كُرهُوا مَانَزُّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمْرِ وَٱللَّهُ يَعْاَمُ إِسْرَارَهُمْ الله فَكُيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَتَ كُدُّ يَضْرِبُونَ وُجُوهُهُمْ وَأَدْبُكُرُهُمْ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطُ اللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ ١ أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضُ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ أَضْغَنْهُمْ

أَسْرَارُهُمُوُّ معزد منوحة

وَلُوْنَشَاءُ لَا زُرِيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَنَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْن ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ اللَّهِ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُوْ وَالصَّابِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُوْ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآفُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمُ الْمُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْءًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ (٣) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓاْ أَعْمَلُكُمْ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكُن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُكُمِّ اللَّهِ فَلَاتَهِنُواْ وَتَدْعُوٓ اللَّهِ ٱلسَّلْمِ وَأَنْتُو ٱلْأَعْلُونَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمْ ﴿ وَاللَّهُ إِنَّا مَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهُو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَنَقُواْ يُؤْتِكُرُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ أَنْ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُو الله مَنَانَتُ هَلُولُا و تُدْعَون لِنُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخُلُّ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ - وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآهُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلُكُم الله



قومِنُوا إبدال الهمزة داواً

يُوتِكُمُرُدُ إبدال الهمزة واواً

هَا أنتمُو

قَوْمًا غَيْرَكُمُ



المُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً (الموضعين) والمُومِناتِ إبدال الهمزة

لِّتُومِنُواْ إبدال الهمزة واوا عَلَيْهِ

مستوييه بالنون بدل الباء وإبدال المعدة واوأ

وَأَلْمُومِنُونَ إبدال الهمزة واوا

> هر م دوومن إبدال الهمزة ولوأ

لتَاخُدُوهَا ابدال الهمزة النا

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهِمَّ فَمَن نَّكُثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَء وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَبِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَبِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلْ ظَنَنتُمُ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا اللهِ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ ۖ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ يَغْفِئُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءَ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (اللهُ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونِ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَنْمُ ٱللَّهِ قُل لَّن تَنَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبُّلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَعْشُدُونَنَأَ بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قِلِيلًا ١٠٠٠

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَانِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَانًا وَإِن نَتَوَلَّوْا كُمَّا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَبُّ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبُّ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبُّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. يُدْخِلْهُ جَنَّنتِ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا الله الله عَلَيْ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمَّ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتُحَاقِرِيبًا ١١ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَخَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيكُمْ صِرَطًا مُّسَتَقِيمًا اللهِ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْأُحَاطَ ٱللهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠٥ وَلَوْقَنْ تَلَكُّمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبُكُرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِتَاوَلَانصِيرًا ١٠٠٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبَّ لَّ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبُّدِيلًا ٣

باس إبدال الهمزة ألفاً

يُوتِكُمُ إبدال الهنزة واوأ



الكُوخِلَهُ بالنون بدل الياء

مربر مر نعل به بالنون بدل الباء

الكومينين إبدال الهمزة واوأ

يَاخُذُونَهَا تَاخُذُونَهَا إبدال الهمزة

لِلْمُومِينَ

وهو إسكان الهاء

مُومِنُونَ إبدال الهنزة

هم رسر وو مرمنت إبدال الهمزه واوأ

تَطُوّهُمُ

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

الرُّيَّا إبدال الهمزة واوا ثم قلبها ياءً ثم إدغامها ع

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠٠ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْمَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُّوْمِنَتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُم مَّكَرَّةً إِنَّا يُعَيْرِ عِلْمِ لِيُكْخِلُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عِن يَشَاءُ لُوتَ زَنَّكُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهِ إِذْجَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْحَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَنَهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُقْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوىٰ وَكَانُوٓا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَاْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّهُ عِا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحًافَرِيبًا اللهُ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٠٠

مُّحَمَّدُرَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بِيْنَهُمُّ تَرَعَهُمْ رُكِّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضَّونَا أَسِيمَا هُمْ فِي وَجُوهِ هِ مِنَّ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِياةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرِعٍ أَخْرَجَ شَطْعُهُ وَفَازَرَهُ وَاللَّهُ التَّوْرِياةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرِعٍ أَخْرَجَ شَطْعُهُ وَفَازَرَهُ وَالسَّتَغَلَظُ فَاسْتَوَى فِي الْإِنجِيلِ كَزَرِعٍ أَخْرَجَ شَطْعُهُ وَفَازَرَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ وَيُعَجِّبُ الزِّرَاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ وَيُعِيطُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ وَيُعِمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغُورَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْ اللَّهُ الْمَثَولُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغُورَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ الْكُولُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغُورَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللَّهُ الْمُنْ الْمُتَالِعُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِي الْمُنْ الْمُتَالِعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُولَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُولُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُولِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُولُولُ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللَ

بِسْسِيرُ النَّهِ ٱلزُّحْزِ الرِّحِيدِ

يَّنَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَانْقُدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَالَّقُوا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُواْ أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي وَلَا بَحَهُ مُواللَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهِر بَعْضِ الْمَعْضُ النَّيْ وَلَا بَحَهُ مُواللَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهِر بَعْضِ النَّيْ وَلَا بَعْضَ وَاللَّهُ عَلَا لَمَ اللَّهُ عُنُونَ اللَّهُ إِلَّا اللَّهِ الْوَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

07 07

> اً لحجراتِ العجراتِ العجم الجميم

اً أُمُومِنِينَ إبدال الهمزة واداً

> تَفِيَّءَ إَلَىٰ

تسهيل الهمزة الثانية

المُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

بدس إبدال الهمزة

وَلَوْ أَنْهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغَرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيدُ اللَّهِ اللَّذِينَ ءَامَنُواۤ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ إِنبَا فَتَبَيَّنُوۤٱ أَن تُصِيبُوا قُومًا بِحَهَا لَةٍ فَنُصِّبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَادِمِينَ 🕥 وَأَعْلَمُواْأَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِيكُثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْنِ لَعَيْتُمْ وَلَنَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلَّإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَٰ أَوُلَيِّكَ هُمُ ٱلرَّسِٰدُونَ ٧ فَضَّالًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيتُ حَكِيمٌ ١٠ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـ مَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّأَ فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيٓءَ إِلَّ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله المُعَوِّمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُويَكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرِّحَمُونَ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُرْ وَلَا نَنابَرُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِثِّسَ ٱلِاسَمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّإِيمَانَّ وَمَن لَّمْ يَتُبَّ فَأُولَاتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِثَ ۗ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْدُ ۗ وَلَا جَسَسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱنَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقِبًا إِلَى لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَنكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيُّهُ خَبِيرٌ اللَّهِ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا أَقُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمَّ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا يَلِتَكُمُ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَيَكِ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ اللهُ قُلِّ أَتَّعَلِمُونَ ٱللهَ بدينِكُمْ وَٱللهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثُ ٱلْمُومِنُونَ الله يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُواْ قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَى إِسْلَامَكُم بَلِ ٱللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىٰكُمْ لِلإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٠ إِنَّ اللَّهَ

نَاكُلُ

تومنوا

يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ (١١)



م السكث على حرف القاف سكنة اطيفة وصلاً

أدنا سهبل الهمزة الثانية مع الإدخال

مُتنا ضم البم

مي تي تا نشديد اليا، مكسوره

مِّن خُلْقِ الظاء

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عِنفُسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ (١) إِذْ يَنْكُفَّ لُلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ قَعِيدُ (٧) مَّايلَفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيِيدٌ (١) وَجَآءَتْ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقُّ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ اللَّ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ( ) وَجَاءَتَ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدُ ( ) لَقَدَ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلْذَا فَكُشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَّرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدُ اللهُ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَالَدَيَّ عَتِيدٌ للهِ ٱلْقِيَافِ جَهَنَّمُكُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (اللهُ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدِ مُّرِيبٍ (اللهُ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ﴿ فَالْقَرِينُهُ وَرَبَّنَامَاۤ أَطْغَيتُهُ وَلَكِكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ إِنْ قَالَ لَا تَخْنُصِمُواللَّدَيُّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ (٥) مَا يُبَدَّلُ ٱلْقُولُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (١) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَكُنِّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ( وَ وَأُزِّلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِأَمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣) هَلْذَامَاتُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ الس مَنْ خَشِي ٱلرِّحْ مَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مَنِيبِ الس الدُخُلُوهَا بِسَلَكِّرِذَالِكَ يَوْمُ ٱلخُلُودِ (٣) لَهُمُ مَا يَشَآءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ (٣)



آدَخُلُوهَا

وَكُمْ أَهْلَكُ أَنْ فَبَلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَندِهُلُ مِن مَحِيصٍ اللهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَ ا ٱلسَّمَاوَي وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبِ اللَّهِ فَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ٣ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْهُ وَأَدْبِكُرُ ٱلشُّجُودِ ( اللَّهُ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ اللهُ يُوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ اللَّهِ إِنَّا نَحَنُ نُحِيِّهِ وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا الْمَصِيرُ اللَّهُ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰ لِكَ حَشَّرُ عَلَيْ نَا يَسِيرُ السُّ نَعَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ١ ( ميوزة الدّريناني) بسر آللّه آلزّه مَز الرّحيم وَٱلذَّرِينتِ ذَرُوا اللَّ فَٱلْحَيْمِلَتِ وِقُرَا اللَّهِ فَٱلْجَرِينتِ يُسْرًا اللَّهِ فَٱلْمُقَسِّمَٰتِ أَمْرًا كَا إِنَّمَا تُوعَدُّونَ لَصَادِثُ كُنْ وَإِنَّا لِدِينَ لَوَقِعُ كَ

وَهُوَ

و ادبكر كسر الهمزة

المُنادِه بانياء وصلاً

تَشَّقُونُ تشدید الشین

ه هر کر مسرکا ضم السین

موفك إبدال الهمزة

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ ۚ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُخْلَلِفٍ ﴿ أَنُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ اللَّهُ وَيَلَ ٱلْخَرَّصُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سِسَاهُونَ اللَّهُ يَسْتَكُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ يَوْمَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْلَنُونَ ﴿ اللَّهِ اذْكُوقُواْ فِنْنَتَكُمْ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُمُ بِهِ، تَسْتَعْجِلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ اللَّ اَخِذِينَ مَا عَالَىٰهُمْ رَبُّهُمَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ الله كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَلِمَا يَهْجَعُونَ اللهُ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللهُ وَفِي آَمُوالِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ اللهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ عَايَثُ لِلْمُوقِيْيِنَ الْ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفلا تُبْصِرُونَ اللهَ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (") فَورَبِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ, لَحَقُّ مِثْلُ مَا أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ اللهُ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ فَوَمُّ مُنْكُرُونَ ١٠ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَنَالَ أَبِعِجْلِ سَمِينِ (اللهُ فَقَرَبَهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ الله عَلَيْهِ اللهُ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُهُوَ الْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ

تَا كُلُونَ إبدال الهمزة الفأ



المومنين إبدال الهمزة واوا

وهو إسكان الهاء

شَىء خَلَفْناً انداء نُذَّكُرُونَ

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُو أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوٓ أَإِنَّا أَرْسِلْنَا ٓ إِلَّا قَوْمِ مُعْرِمِينَ اللهُ النُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ (٢٣) مُسَوَّمَةً عِندَرَيِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ مَا مَنَكَانَ فِيهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَ الْمُحَدِّنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠ وَتَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهِ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّيِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عِنْ مُنْ اللَّهِ عِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّ فَنَبَذْنَهُمْ فِ ٱلْمَحِ وَهُوَ مُلِيمٌ اللهُ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ اللهُ مَالُذَرُمِن شَيْءٍ أَلَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلْرَمِيمِ اللهُ وَفِي ثُمُودَ إِذْ قِيلَ لَكُمْ تَمُنَّعُواْ حَتَّى حِينٍ اللهَ فَعَنَّوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّلِعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ١٠٠٠ فَمَا ٱسْتَطَلِعُواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُوا مُننَصِرِينَ ١٠٠ وَقُومَ نُوجٍ مِن قَبْلَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِيقِينَ (اللهُ وَالسَّمَاءَ بنينَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (١٠ وَأَلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴿ ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ إِنَّ فَفِرُواْ إِلَى اللَّهِ إِنِي لَكُمْ مِّنَهُ نَذِيرٌ مُّيِينٌ (٥) وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَىهَاءَاخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللهِ

اً لُمُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

كَذَلِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُّ أَوْ بَحْنُونً اللهُ أَنُواصُوابِهِ عَبْلُهُمْ قُومٌ طَاغُونَ اللهِ فَنُولَ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ١٠٠ وَذَكِرْ فَإِنَّ ٱلدِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا خَلَقْتُ ٱلَّجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَزْقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ( فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو بَا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِهُمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ الله فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللهُ سُوْرَةُ الطُّورُ السَّالِي السَّلِي السَّلَّيِي السَّلِّي السَّلِّي السَّالِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السّلِي السَّلِي ا بسْ \_\_\_اللَّهُ الرَّهُ مَزَ الرَّحِيَهِ وَٱلظُّورِ اللهِ وَكِنَبِ مَسْطُورِ اللهِ فِرَقِي مَنْشُورِ اللهُ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ اللهِ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ اللهِ وَٱلْبَحْرِ ٱلْسَجُورِ اللهِ إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ لَوَقِعٌ ٧ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ٨ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ال وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا اللهِ فَوَيْلُ يُوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللهُ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَّا اللَّ هَندِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ اللَّهِ فَكِهِينَ

مُتَّكِينَ عذف الهمزة

ذُرِيَكِ مِهُمُو ألف بعد الياء وكسر التاء والهاء

كاسًا إبدال الهمزة ألفاً

قاريم ابدال الهمزة الفأ

لُولُؤُ إبدال الهمزة الأولى واوا

ا أنّهُ، فتع الهمزة

أَفَسِحْرُ هَلَذَآ أَمْ أَنتُهُ لَا نُبْصِرُونَ ١٠٠ أَصَلُوهَا فَأَصَبُرُوٓاً أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَآءُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تَجْزُونَ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ اللَّ فَكِهِينَ بِمَآءَ النَّهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْحَجِيمِ ١ كُلُواْ وَٱشْرِبُواْ هَنِيتَ الْمِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ مُتَكِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصَفُوفَةٍ وَزُوَّجْنَا لَهُم بِحُورِ عِينِ اللهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِيَّنَهُمْ وَمَا أَلَنْنَهُم مِنْ عَمَلِهِ مِنْ شَيْءِكُلُّ أَمْرِي عِاكَسُبَ رَهِينُ اللهِ وَأَمْدُدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْرِمِّمَّايَشَّنَّهُونَ اللهُ يَلْنَازَعُونَ فَهَا كُأْسًا لَّا لَغُو وَهِمَا وَلَا تَأْنِيمُ ١٠٠٠ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوْلُو مُكُنُونٌ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ اللهِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَحْنُونِ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَلْرَبَصُ بِهِ، رَيْبَ ٱلْمَنُونِ اللَّ قُلْ تَرَبُّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِن ٱلْمُتَرَبِّصِينَ اللَّهُ الْمُتَرَّبِّصِينَ

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهَذَا أَمَّهُمْ فَوْمٌ طَاعُونَ ١٠٠ أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهُ، مَل لَا نُوْمِنُونَ (٣٦) فَلْيَأْتُواْ بِعَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُواْ صَلِيقِين اللهُ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَى عِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ اللهُ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كِلْ لَا يُوقِنُونَ ١٠٠ أَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَيِّكَ أَمْهُمُ ٱلْمُصِيِّطِرُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ لَهُمُّ سُلَّدُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ اللهُ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ اللهُ أُمْ تَسْتُلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ١٠ أَمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ (اللهُ أَمْ مُرِيدُونَ كَيْدَأَفَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ هُوُٱلْمَكِيدُونَ (اللهُ أَمْ لَمُمْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ وَإِن يَرُوا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطَا يَقُولُواْ سَحَابُ مَرَّكُومٌ ﴿ إِنَا فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿ اللَّهِ كَوْمَ لَا يُغَنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّكَا وَلَا هُمَّ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٧٠) وَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوْسَبِّحْ يِحَمْدِ رَيِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ لَا الْحَمِنَ ٱلْيَّلِ فَسَيِّحَهُ وَإِدْبَرَ ٱلنُّجُومِ ﴿ اللَّهِ

تامرهر تامرهرد إبدال المعاذة الفأ

م م هر کر بورمنون ابدال الهمزة واوأ

فَلِّيَاتُواُ إبدال الهمزة الفا

مِن غَارِ إخفاء

المُصَيِّطِرُونَ وجه واحد فقط بالصاد

> فَلْيَاتِ إبدال الهمزة أنفأ

إلكه غير الله غير اخفاء

يلقوا فتع الياء وإسكان اللام وحدف الألف وفتح القاف

رم رير يصعفون فتع الباء

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ١ مَاصَلُّ صَاحِبُكُوْ وَمَاغُونَ ١ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَةُ اللَّهِ إِنَّا هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى الْ عَلَّمَهُ, شَدِيدُ ٱلْقُوكَ ٥ ذُومِرَةٍ فَأَسْتَوَىٰ ١ وَهُو بِإِلْأُفْقِ الْأَغْلَىٰ ١ أَمُ مَدَنَا فَلَدَ لَى ١ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ (٣) فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مِ مَا أَوْحَىٰ (١) مَاكَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَارَأَى اللهُ أَفَتُمْرُونَهُ وَعَلَىٰ مَايِرَى اللهُ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (١١) عِندُسِدُرَةِ ٱلْمُنكَهَىٰ (١٤) عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَارِيِّ (١٥) إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿ مَا فَاعَ أَلْبَصَرُ وَمَاطَغَىٰ ﴿ لَا لَقَدْرَأَىٰ مِنْ ءَاينتِ رَبِهِ ٱلْكُبُرَيِّ (اللهُ أَفَرَء يُتُمُ ٱللَّنتَ وَٱلْعُزَّى (اللَّ وَمَنْوةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ١٠ أَلَكُمُ ٱلذِّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَىٰ ١٠ يَلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَيْ ١٠٠ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمْ مَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن زَّيِّهِمُ ٱلْمُدُكِّ أَنَّ أُمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ١٠٠ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ١٠٠٠ ﴿ وَكُومِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغُنِي شَفَعَهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَى آ

و هو سكان العاء

مَاكُذَّبَ تشدید الذال

الگاوك إبدال الهمزة انتأ

أَفْرُوْيَتُمُ نسهيل الهمزة الثانية

يادُن إبدال الهمزة ألفاً



و هر کورمنون ابدال الهنزة داوا

وهو

أُفُرِهُ يِّتَ نسيبل الهمزة الثانية

في في في الما إسكان الها،

مِنْبَاً بِندال الهمزة النا

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتِيكَةَ تَسْمِيةَ ٱلْأُنثَىٰ (٣) وَمَا لَهُمْ بِهِ، مِنْ عِلْمِ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنِّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا اللهِ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ بُرد إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا اللَّهُ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَىٰ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى اللَّ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيْرِٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّهُمُّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرُ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِن ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَنتِكُمْ فَلا تُزَّكُواْ أَنفُسكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَيَّ إِنَّ أَفَرَءً بِنَ ٱلَّذِي تُولِّي إِنَّ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى المَّ أَعِندُهُ وَعِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى آنَ أَمْ لَمْ يُنَا بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ اللهِ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفَى اللَّهِ مَا اللَّهُ مُوسَىٰ اللَّا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخُرَىٰ الله وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ اللهِ وَأَنَّ سَعْيَهُ, سَوْفَ يُرَىٰ اللَّهُ أَمُّ يُجْزَٰنَهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَى اللَّهِ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنَّهُيْ (اللهُ وَأَنَّهُ مُوا أَضْحَكَ وَأَبْكَى (اللهُ وَأَنَّهُ مُوا أَمَاتَ وَأَحْيَا (اللهُ

عادًا الأولى إدغام تنوين عاداً في لام حركة الهمزة إلى اللام فبلها وحذف العمزة

وثموداً تتوين الدال

و**المُولَفِكَةَ** إبدال الهمزة واوا

> النجال النجالة المنس

مستقرِ مستقرِ تنوین کسر

الداع م



خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأْنَهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ٧ مُّهُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَنِفِرُونَ هَنَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ١ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ اللَّ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنِّي مَغْلُوبٌ فَٱنْصِرْ اللَّ فَفَنْحَنَّا أَبُوَابُ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهُمِرٍ الله وَفَجِّرْنَا ٱلأَرْضَ عُمُونًا فَٱلْنَعَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِ قَدْ قَدُرَ الله وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُورِجٍ وَدُسُرِ اللهَ يَعْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ اللهُ وَلَقَد تُركَّنَهَا عَايَةً فَهَلْ مِن مُّدِّكِرِ اللهُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهُلَّ مِن مُّدَّكِرِ اللهُ كُذَّبَتْ عَادُّفُكُيفُ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ اللهُ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِ مُنْفَعِرِ اللَّ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَدْيَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلُ مِن مُّذَكِرِ اللهِ كَذَبَتْ ثَمُودُ بِٱلنَّذُرِ اللهِ فَقَالُواْ أَبشرا مِنَّا وَ حِدًا نَّتَبِّعُهُ وَإِنَّا إِذَالَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ١٠٠ أَوْلُقِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكُذَّاتُ أَيْرُ وَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْ ٱلأَيْرُ اللهِ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبَهُمْ وَأَصْطِيرُ (٧)



الدَّاع م

فَفُنْحُنّا نشديد الناء

أَد لِقِيَ تسهيل الهمزة الثانية مع الاد خال

وَنَبِتَهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بِيَنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تَحْضَرُ ﴿ اللَّهِ الْمُدَّوْا صَاحِبُهُمْ فَنْعَاطَىٰ فَعَقَرُ (١٦) فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (١٦) إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ صَيْحَةُ وَيُعِدَةُ فَكَانُواْ كَهُشِيعِ ٱلْمُحْنَظِر اللهِ وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرِ ﴿ أَنَّ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِإَلنَّذُرِ ﴿ آَنَ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَ الْ لُوطِّ بَعَيْنَهُم بِسَحَر اللهُ نِعْمَةُ مِنْ عِندِنَا كَذَالِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ ﴿ وَ كَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوَّا بِٱلنُّذُرِ اللَّ وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَآ أَعَيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ اللَّهُ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَدْ يَسَرَّنَاٱلْقُرْءَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرٍ اللهُ وَلَقَدْ جَآءَ عَالَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ اللَّ كَذَّبُواْ بِعَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَّاهُمُ ٱخْذَعَ بِيزِ مُّقْنَدِدٍ ﴿ أَكُفَّا لَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِهِ كُو أَمْلَكُمُ بَرَآءَةٌ فِي ٱلرُّيْرِ اللَّ أَمْرِيقُولُونَ نَحَنُ جَمِيعٌ مُنْفَصِرٌ اللَّ سَيْهَزَمُ ٱلْجَمْعُ وَتُوَلُّونَ ٱلدُّبُرُ ﴿ إِنَّ مِلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدَّهَىٰ وَأَمَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُغُرِ ١٠٠ يَوْمَ يُسْتَحَبُونَ فِي ٱلتَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِ بِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ اللهِ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرِ اللهِ

جاء مال تسهيل الهمزة

شَيْءِ خُلَقْتُهُ خِلَقَتُهُ

وَمَآ أَمْرُنَاۤ إِلَّا وَحِدُهُ كُلَّمْجِ بِٱلْبَصَرِ ٥٠ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَّآ أَشْيَاعَكُمْ فَهُلَ مِن مُّدَّكِر اللهُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِٱلزُّبُرِ اللهُ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرِ مُسْتَظَرُ اللهُ إِنَّ ٱلْمُنَقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرِ ( الله فَ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقَنَدِرِ ( الله عَندَ مَلِيكٍ مُقَنَدِرِ ( الله عَندَ مَلِيكِ مُقَنَدِرِ الله عَندَ مَلِيكِ مُقَنَّدِرِ الله عَندَ مَلِيكُ مُتَعَدِيدِ الله عَندَ مَلِيكِ مُقَنَّدِرِ الله عَندَ مَلِيكِ مُقَنَّدِرِ الله عَندَ مَلِيكِ مُقَنَّدِرِ الله عَندَ مَلِيكِ مُنْ الله عَندَ مَلِيكِ مُقَنَّدِرِ الله عَندَ مَلِيكِ مُنْ الله عَندَ مَلِيكُ مُن الله عَندَ مَلِيكِ مُنْ الله عَندَ مَلِيكِ مُنْ الله عَندَ مَلِيكُ مُنْ الله عَندَ مَلِيكُ مُنْ اللهُ عَندُ مُنْ الله عَندُ مُن الله عَندُ مُنْ الله عَندَ مَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَندُ مُنْ إِنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّا عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّا عَنْ عَنْ اللَّهُ عَا عَلَا عَلَا عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَالْع ( لَيْكَانُوْ الْحَبْ لِمِنْ الْحَبْ لِمِنْ الْحَبْ لِمِنْ الْحَبْ لِمِنْ الْحَبْ لِمِنْ الْحَبْ لِمِنْ الْحَبْ ٱلرَّحْمَنُ الْ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ الْ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ الْ عَلَّمَهُ ٱلْبِيَانَ اللَّهُ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَكُرُ بِحُسْبَانٍ ٥ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ لَسَجُدَانِ آلَ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ اللهُ أَلَّا نَظْعَوا فِي ٱلْمِيزَانِ اللهِ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزَّى بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُغَيِّرُواْ ٱلْمِيزَانَ ( ) وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ( ) فَهَا فَكِكُهُ أُو ٱلنَّخُلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ اللَّهِ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصِّفِ وَٱلرَّيْحَانُ اللَّهِ فَإِنَّي ءَالاَءِ رَبِّكُمَاتُكَذِبانِ اللَّهَ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَلِ كَٱلْفَخَارِ اللهُ وَخَلَقَ ٱلْجَاآنَ مِن مَّارِجٍ مِن نَّادٍ اللَّهِ فَإِلَّةِ ءَالاَّءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ مِن مَّادِجٍ مِن نَّادٍ اللهِ



و مر و پیخریج ضم الباء

اللولو اللولو ابدال الهمزة الأولى واوا

شَانِ إيدال العمزة ألناً

رَبُّ ٱلْمُشَرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْغَرِّبَيْنِ ﴿ فَإِلَّى فَبِأَيْءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مَرْجُ ٱلْبَحْرِيْنِ يَلْنَقِيَانِ الْ أَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ الْ فَيَأْيَءَ الْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣ يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوَلُوُ وَٱلْمَرْجَاتُ ٣ فَبَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴾ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنْشَاتُ فِ ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَىمِ (الله عَبَأَيَ ءَالَآءِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ (اللهُ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (اللهُ وَيَبْغَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٧٣ فَبِأَيَّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله المُن الله مَن فِي السَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي مُأْنِ (1) فَإِلَّى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّا الل ءَالآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّدُٱلنَّقَلَانِ ۞ فَيِأَيّ ءَالَآيِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣) يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱستَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانَنفُذُوبَ إِلَّا بِسُلْطَانِ اللَّهِ عَلِمَ عَالَآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ السَّا يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنفَصِرَانِ اللَّهِ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ إِنَّ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ الله فَهَأَيّ ءَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٠) فَيُوْمَ بِلِلَّا يُسْتَلُعَنُ فَنُومِ إِنْ وَلَاجَانٌ اللهِ فَيَأْيَءَ اللَّهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

مو مرم فيوخذ إبدال الهمزة واوأ

> وَلِمَن خَافَ اخفاء

مُتَّكِينَ حذف الهمزة

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَ لُهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ (اللَّهُ فَيِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ السَّهَاخِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهُ اوَبَيْنَ حَمِيمِ ان اللهُ فَإِلَيّ الآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ ( ) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَانِ ( ) فَيِأْيَءَ الآءَ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ ذَوَاتَاأَفْنَانِ اللهُ فَيِأْيَءَ الآءِ رَيِّكُمَاثُكُدِّ بَانِ اللهُ فِيهِ مَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ٥ فَيَأْيَ ءَالْآءَ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ٥ فِي مَامِنكُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ اللهِ عَلَيْ فَرَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهُا مِنْ إِسْتَثْرُقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّلَيْنِ دَانِ (٥٠) فَبَأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ فَهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِتْمُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُ اللَّهِ مَا يَاءًا لَآءِ رَيِّكُمَا أَكَدِّبَانِ ١٠٠ كَأَنَّهُنَّ ٱلْمَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ (٥٠) فَبِأَيَّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٠) هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ اللَّهِ فَإِلَّا وَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّنَانِ اللَّ فَيِأْيَ ءَالْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدَّهَا مَتَانِ اللهُ فَيأْيَءَ الآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ فيهمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهُ فَيِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللَّهِ مُتَّكِينَ هذف الهمزة

رَفْرَفِ خُفْرِ خُفْرِ

> (100) (100) (100) (100) (100)

كَاذِبَةً خَافِضَةً إِنْهَا،

مُتَّكِينَ عذف الهمزة فِهِمَافَكِكُهُ أُونَغُلُّ وَرُمَّانُ ﴿ فَإِلَيْ عَالاَةِ رَيْكُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ فَهِمَافَكُدِبَانِ ﴿ فَهِمَا فَكُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ فَهِمَا فَكُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ فَهُمَ وَلَا عَالاَةِ وَيَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ فَا فَي عَالاَةِ وَيَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ فَ مُعْمَورَاتُ فِي اللَّهِ مَا لَيْ مَا لَاَةٍ وَيَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ فَ فَعَمُورَاتُ فِي اللَّهِ مَا لَا عَرِيكُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ فَا عَلَى مَقْرِهِ عَلَيْهُمْ وَلَا جَانَ فَي فَا عَنْ مَا لَا عَرِيكُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ فَا عَلَى مَعْمَورَ عَلَيْهِ مَا لَكُو مَنْ عَلَى مَقْرَفٍ خُصْرِ وَعَبْقَرِي حِسَانِ ﴿ فَا فَيَاكُمُ اللّهُ عَلَى مَا لَا عَرَيْكُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ فَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا فَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى مَا لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللللللللللّهُ الللّهُ اللللللللللل

سِسِسِ اللهِ الرَّمْ الْخَيْهُ الْ الْمَسْلِ وَقَعْنَمْ الْمَانِيةُ الْ خَافِضَةُ رَافِعَةُ الْمَانِ الْمَسْلَالِ الْمَسْلَلِ الْمَسْلَالِ اللَّهُ الْمُسْلَلِ اللَّهُ الْمُسْلَلِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُسْلَلِ اللَّهُ الْمُسْلَلِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فتح الزاي وكوري عين أَنشَانَهُنَّ إيدال الهمزة ألفاً 1:3 شم الميم اسكان الواو

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ مُّخَلِّدُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّا كُوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ اللهُ اللهُ يُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ اللهِ وَفَكِمَهُ مِيمًا يَتَخَيَّرُونَ الله وَخُورُ عِينٌ اللهُ كَأَمْنُ لِي اللَّوْلُونُ اللَّهُ وَخُورٌ عِينٌ اللَّهُ كُو اللَّهُ لُولُو ٱلْمَكْنُونِ (٣) جَزَاءَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠) لَايَسْمَعُونَ فِيهَالْغُوا وَلَا تَأْثِيمًا اللهِ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا اللهُ وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَيِينِ (٧٧) فِي سِدْرِغَضُودِ (١٠) وَكُلْحٍ مَّنضُودٍ (١٠) وَظِلِّ مَّدُودِ اللهُ وَمَآءِ مَّسْكُوبِ اللهُ وَفَكِكَهَةِ كَثِيرَةٍ اللهُ لَامَقْطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ اللهُ وَفُرُشِ مَرْفُوعَةِ اللهِ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءُ اللهُ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿ مَا عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿ إِنَّ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ مَا ثُلُلَّهُ مِنَ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّ وَثُلَّةٌ ثِمَنَ ٱلْآخِرِينَ اللَّهِ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَآأَصْعَبُ ٱلشَّمَالِ (اللهِ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (اللهُ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ (اللهُ الإِدِ وَلَا كَرِيمٍ ١٤٠٤ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ ﴿ كَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ اللَّ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذًا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ أَوْءَابَأَؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ إِنَّ ٱلْأُولِينَ وَٱلْكَخِرِينَ (أَنْ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومِ (0) فَمَالُونَ حذف الهمزة وضم اللام

أفرزيتم شهيل الهمزة الثانية (كل المواضع)

يم أنتم و شهبل الهمزة الثانية مع الإدخال (كل المواضع)

تَذُّكُرُونَ تشديد الذال

أَنشَاتُمُو إبدال الهمزة الفأ

المنشون ابن جماز: حذف الهمزة وضم الشين

المُنشُونَ ابن وردان : وجهان ۱. کابن جماز ۲. کعنص

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّا لُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿ ۚ لَاكِلُونَ مِن شَجِرِ مِّن زَقُّومٍ ﴿ أَ فَمَا لِحُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ٣٠ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ١٠٠ فَشَرِيُونَ شُرْبَ ٱلْجِيمِ (00) هَذَا نُزُلُمْمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (0) نَحَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلُولًا تُصدِقُونَ ﴿ ٥٠ أَفَرَ ء يَتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿ ٥٠ عَأَنتُ تَغَلُّقُونَهُ وَ أُمْ نَحْنُ ٱلْخَيْلِقُونَ ١٠ نَعَنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ ١٠٠ عَلَىٰ أَن تُبَدِّلَ أَمْثُلُكُمْ وَنُنشِعُكُمْ فِمَا لَاتَعْلَمُونَ ١١٠ وَلَقَدّ عَامِّتُهُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَا تَذَكِّرُونَ اللهِ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحَرُّنُونَ اللهُ وَأَنْتُوتَزَّرُعُونَهُ وَأُمَّ نَحَنُّ ٱلزَّرِعُونَ اللهِ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَـٰهُ حُطَ مَا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ ( إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ( ١١ ) بَلْ نَعَنُ مُعْرُومُونَ الله أَفَرَ عَيْنُهُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي مَشْرَيُونَ اللهُ عَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ اللَّ الوَّنَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُوَّلَا تَشَكُّرُونَ الله أَفَرَءَ يَتُكُو ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ اللهُ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شُجَرَتُهَآ أَمَّ نَعَنُ ٱلْمُنشِعُونَ ﴿ اللَّهِ نَعَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعَالِلْمُقُويِنَ 🤍 فَسَيِّحْ بِالسِّمِ رَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ 💜 ﴿ فَكَرَّ أُفِّسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنَّجُومِ ١٠٠ وَإِنَّهُ الْقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ١٠٠



المُوَّ المِّا المِا

وهو إسكان الياء (كل المواضع) وهو إسكان الهاء (الموضعين)

نُومِنُونَ لِلنُومِنُواْ مُومِنِينَ إبدال الهدة

بروب رو و فيصعفه دون ألف وتشديد العين وضع الغاء

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيما لَوَهُو مَعَكُم أَيْنَ مَا كُنْتُم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ اللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ أَعُنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَهُمُّ أَجُرُّ كَبَيرٌ ﴿ وَمَا لَكُورُ لَا نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُوْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ ٱخَذَمِيثَنَقَكُرُ إِن كُنْهُم مُؤْمِنِينَ ٥ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ۗ ءَايَنِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَنِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ اللهُ وَمَا لَكُمْ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مِّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنَالَ أَوْلِيَكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَنتَلُواْ وَّكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ ۞ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ, وَلَهُ وَأَجْرٌ كُرِيمٌ اللَّهُ

المومنين يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَلِنِهِم بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّنْتُ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيما ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنَيِسُ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ رَبَابُ بَاطِنْهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَايِهِ رُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسكُمْ وَتَربَصْتُمْ وَأَرْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٠ فَأَلْيُومَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُّهِي مَوْلَىٰكُمْ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُو بُهُمَّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ الله ٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مُوْتِهَا قَدْ بِيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ١٧ ﴾ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُرِيدُ

حدف الألف وتشديد العين

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ الْوَلَيْكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايِنَيْنَا أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ اللهُ ٱعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُّ وَلَمَّوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابِيْنَكُمْ وَتُكَاثُرٌ فِي ٱلْأُمُوالِ وَٱلْأَوْلُلِّدِ كُمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ مُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ أُومَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَ ٓ إِلَّا مَتَكُمُ ٱلْخُرُورِ ١٠٠٠ سَابِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن زَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينِ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَٰلِكَ فَضُلُّ ٱللَّهِ وَوْتِهِ مَن يَشَاءَ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ (١٠) مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِ كِتَنبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرُأُهَا آَإِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١ ﴿ لَكُيْلًا تَأْسَوْاْ عَلَى مَا فَاتَكُمُّ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَا تَنَكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّكُلَّ مُغْتَالِ فَخُورٍ (٣) ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (اللهُ

هر **يورتيلي** إبدال الهمزة واوأ

تاسوا إبدال الهمزة الفا

و كامر ون إبدال الهمزة الفأ

اللَّهَ الْغَنِيُّ بدون (هُو)

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئنب وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ مَن يَصُرُهُ، وَرُسُلُهُ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُوئُ عَزِيزٌ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَبُّ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اللَّهُمُّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَاتَارِهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَهَ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَاكَنَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِفَآ وَضَوَٰنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايِتِهَا فَا لَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَنسِقُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ ، يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ إِنَّالْ يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْمِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ

م موو بالدال الهمزة النا

رَافَةُ إبدال الهمزة ألفاً

يُوتِكُمُمُو إبدال الهمزة واواً

م يو ميلم إبدال الهمزة واوأ ورقه الأزياء الأزياء المورث

يُظُلَّهُ وُنَ فتح اليا، وتشديد الظاء وفتح الهاء (الموضعين)

ٱلَّتِي

وصلاً:حذف الياء وتسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

لَعَفُورٌ عَفُورٌ عِفُورٌ

لِتُومِنُواْ إبدال الهنزة واواً



ماتڪُونُ بالثاء بدل الياء

فَيدسَ إبدال الهمزة باءً

اللَّو مِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

المجلس اسكان الجيم دون ألف

ٱلمَّ مَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن بُّجُوي ثَلَثَةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِ سُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكُثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمَّ أَيِّنَ مَا كَانُوٓ أَثُمَّ يُنَبِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَيُتَنَجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمُعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَ أَفِينَ ٱلْمَصِيرُ ( اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَنَنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوَّا بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللَّهِ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَينِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَاّرِهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجْلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُـزُواْ فَٱنشُـزُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

الشفقام و الشفقام و الشفقام و الشفقام و الشفقام و الشفقام و الشفقال الموادة ا

قُومًا غَضِبَ اخفاء

رو و ورسلي هنج الباء

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى جُوَدَكُرُ صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُو وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيُّ الا الله عَالْمُ فَقَانُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى تَجُونكُمْ صَدَقَتَ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ إِمَا تَعْمَلُونَ ١٠٠ ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدٌ ۚ إِلَّا إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٥ ٱتَّخَذُوٓ أَلْيَمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ اللَّ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَ أَمُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِنَ اللَّهِ شَيَّتًا أُوْلَيْهِكَ أَصَّحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٠ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۗ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ١١ السَّنَّحُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَيرُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاِّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغَلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيٍّ إِنَ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَأَغَلِبَ اللَّهُ لَأَغَلِبَ أَنَّا وَرُسُلِيٌّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَاذُّونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْكَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْعَشِيرَتُهُمْ أُوْلَيِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُوْلَئِمِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْفُلِحُونَ (١٠) \_ الله الرَّحْنَز الرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ هُوَاللَّذِي أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيكِرِهِمْ لِأُوَّكِ ٱلْحَشْرُ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا ۚ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونَهُم مِنَ ٱللَّهِ فَأَنَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبُ يُحْرِبُونَ بُيُوتِهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَدر اللهِ وَلَوْلَا أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَّاءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ اللَّهُ

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

وهو

اگرعب شم العين

المومنين إبدال الهمزة واواً مِن خَيْلٍ خَيْلٍ

لَاتَكُونَ يالثاء بدل الياء

> دُولَهُ تنوين شم

ويوريشرون ابدال الهمزة ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّ مَاقَطَعْتُ مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ وَمَاۤ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ. عَلَى مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلذِى ٱلْقُرِيْنِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَاءِ مِنكُمُّ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَنَّهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيْ إِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَبِنَ أُخْرِجْتُ مِ لَنَخْرُجَ كَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُرُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَيْنِهُونَ اللهِ الْمَوْ أُخْرِجُوا لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُوا لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلِّي ٱلْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يُصَرُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ اللَّهِ ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ اللَّهِ لَّا يَفْقَهُونَ اللَّا لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرِ بَأْسُهُ بِيَنَهُمْ شَدِيدٌ تَحَسَّبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُو بُهُمْ شَتَّى ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبً إِذَا قُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيِّمُ اللَّهُ كُمَثُلِ ٱلشَّيْطَينِ إِذْقَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرٌ فَلَمَّاكَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ أُمِّ مِنكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ



باسم مرم إبدال الهمزة ألفاً

> اِنی فتح الباء

مِّن خَشْيَةِ الخفاء

المُومِنُ إبدال الهمزة ولوا

وهو



مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحَمٰزُ ٱلرِّحِيمِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَةِ وَقَدْكَفُرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدًا فِي سَبِيلِي وَٱبْلِغَآءَ مَرْضَاتِي تَيُرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعُلَوْ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ اللهِ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ وَيَبْسُطُوٓ الْإِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُمُ بِٱلسُّوِّءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُو وَلَآ أَوْلَاكُمُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ عَمْدُ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَّةً حَسَنَةً فِيَ إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ ۗ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَابَيْنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبِغَضَاءُ أَبِدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ، إِلَّا قَوْلَ إِبْرُهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً زَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوَّكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (١) رَبَّنَا لَاجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَّ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (اللهِ

قومِنوا ابدال الهنزة واوا (المضمون)

واًنا إثبات الألف رصاد ووقفاً

يُفْصَلُ ضم الباء وفتع الصاد

إسوة كسر الهمزة

وَٱلْبِعُضَاءُ أَبِدال إبدال الهمزة الثانية واوا مفتوحة ٩٥٠٠ الرسيالية الرسيالية الإستالية

إسوة

المومنكث ابدال الهدرة واوا

مُومِنَّتِ إبدال الهمزة واوا

مُومِنُونَ إبدال الهمزة وأواً

لَقَدْكَانَ لَكُوْ فِيهِمْ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيُومَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُولٌ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُوْ وَبِيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ لَا يَنْهَا كُونُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَنِيلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينَرِكُمُ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللهُ إِنَّمَا يَنْهَا كُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيكَرِكُمُ وَظَلَهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَوْهُمْ وَمَن يَنُوَلَّهُمْ فَأُولَتِك هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَثُ مُهَاجِزَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاهُنَّ حِلُّ لَمُّهُ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَا تُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسْعَلُواْ مَآ أَنفَقْنُمُ وَلْيَسْتَكُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ وَإِن فَاتَكُمْ شَقَّ أُمِّنَ أَزُوَ حِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَكَاثُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُورَجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُواْ وَأَتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ عَمُوْمِنُونَ اللهِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَلَاهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِجُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ, بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعَهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْتَوَلُّواْ فَوْمَّا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِكُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُودِ اللهِ مِ اللَّهِ الرَّحْمَزِ الرِّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الله يَتأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالَاتَفْ عَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا تَفْ عَلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ كُبُرَ مَقْتًا عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوك ٣ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَمَقًا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنُّ مَّرْضُوصٌ ﴿ فَي إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، يَقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا

المُومِنَاثُ إبدال الهمزة واوأ

ياتين إبدال الهمزة ألفاً

قُوْمًا غَضِبَ المفاء

وهو إسكان الها،

ئم مجر تودونني ابدال الهمزة واوأ

زَاغُواْ أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ٥

إِسْرَآه يلَ سهيل الهمزة مع التوسط أو القصر (الموضعين)

یاتی ابدال المسرد انط بعدی

وهو إسكان الهاء

لِيُطْفُواُ ضم الفاء وحذف الهمزة

> مُمِيمُ مُمِيمُ تتوين الضم مع الإدغام

بر نورهٔ, فتح الراء وسم العاء

ئُومِنُونَ ٱلْمُومِنِينَ الله الهدد

> آنصارًا لِلَّهِ شوینالواء منتوحةوجر کلیةانفذ

أنصاري

وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَنَبَيْ إِسْرَةِ بِلَ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُرْمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَئِةِ وَمُبَيِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُۥ أَحْمَدُ فَامَا جَآءَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ قَالُواْ هَندَاسِحْرٌ مَّبِينٌ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَٱللَّهُ مُنَّمُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنِفِرُونَ ﴿ هُوَالَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ، بِالْمَدْيْ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهِ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ ٱذُلُّكُمْ عَلَى بِعِكُرَةٍ لُنَجِيكُمُ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ (اللهُ لُوَمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُهُ لِهُ دُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمْوَلِكُرْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُرْ خَيْرٌ لَكُو إِنكُنْمُ لَعَكُونَ اللَّهِ يَغْفِرْ لَكُوْ ذُنُوبَكُوْ وَنُدُّخِلَكُوْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَعْيِهَا ٱلْأَنْهَلُ وَمُسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ وَأُخْرَىٰ يَحِبُّونَمَّ أَنَصَّرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قَرِيثُ وَبَشِرِ ٱلْمُوْمِنِينَ ١٠٠ يَّنَا يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنصَارُ ٱللَّهِ كُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَابِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ مِلَ وَكُفَرَت ظَآ بِفَقُّ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ا





اسكان الهاء يوييه ابدال الهمزة واوأ

يَتَأْيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوَّا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اللَّ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضِّلِ ٱللَّهِ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ اللهِ وَإِذَا رَأُواْ تِحِكَرَةً أَوْلَمُوا ٱنفَضُواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايِماْقُلْ مَا عِندَا للَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهِ وَمِنَ ٱلنِّجَزَةُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللهُ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَنفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ, وَأَلَّهُ يَثْمَهُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَلْدِبُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ المُنافِقِينَ لَكَلْدِبُونَ ٱتَّخَذُوٓ أَيْمُنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ ﴾ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمَّ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِمَ مُكَانَّهُمْ خُشُبُ مُ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوُ ٱلْعَدُقُ فَاحْذَرْهُمْ قَنْلَهُ وُٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (اللَّهُ أَنَّى يُؤْفِكُونَ (اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفِكُونَ (اللَّهُ أَنَّى يُؤُفِكُونَ (اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ



يُوفَكُونَ إبدال الهمزة واواً

وَ إِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْاْ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ١٠ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآيِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِكِكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ اللهِ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَ آإِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُتَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلِّهِكُمْ أَمْوَالْكُمْ وَلا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنْكُمُ مِّن قَبْل أَن يَأْقِكَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أُخَرَّتَنِيَ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠ وَلَن يُؤْخِرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهُ أَوَاللَّهُ خَبِيرُ لِمَا تَعْمَلُونَ ١

ابدال الهمزة واوأ عاقب

> مر بر بر **يُؤخِر** إبدال الهمزة

جَآءَ أجلُها سهيل الهنزة الثانية

## مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرِّجِيمِ يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فِمَنكُرْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَصَوَّرُكُم فَأَحْسَنَ صُورَكُم وَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُصِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَأَلَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٤ أَلَمْ يَأْتِكُو نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ٥٠ وَلِكَ بِأَنَّهُ رَكَانَت تَأْلِيمٍ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَتِ فَقَالُواْ أَبَشَرُ يَهُدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَٱلْمَا قَالَمَا ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ لَ رَعَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ اأَن لَن يُبْعَثُواْ قُلْ اللَّهُ وَرَبِّي لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُبَرُّونً بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ١ فَعَامِنُوا بِإللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَّعِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّتَالِهِ وَمُدِّخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا

وَهُوَ

بو وو مومن إبدال الهمزة واوأ

ياتِكُرُوُ إبدال الهمزة ألفاً

تَّالْبِهِمْ وُ ابدال البعزة الفا

بر م يومِن إبدال الهمزة واوأ

نُكُفِّرُ بانتون بدل الياء

وَيُدُرِخِلُهُ بالنون بدل الماء

ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًأْ ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنْتِنَآ أَوْلَتِيكَ أَصْحَنْبُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِهَ أُوبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ (اللَّهُ مَاۤ أُصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ اللهِ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ١ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوْ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِيَّا يُمَّا لَهُمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولَندِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُم ١٠ إِنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةُ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَأَجَّرُ عَظِيمٌ ١٠٠ فَٱنَّقُواْ اللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيهُ ﴿ اللَّهُ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وكبيس إبدال الهمزة باة

ر م يومن إبدال الهمزة واوأ

ٱلْمُومِنُونَ إبدال الهمزة واوا

ور مروق دون ألف وتشديد 6000 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-34 (1) 1-3

**ياتين** ابدال الهمزة

م م يوم إبدال الهمزة واوأ

> مبر ر فهو إسكان الهاء

بَكِلِغُ

ا مره و المره و فتع الواء

وَٱلَّتِي

وصلا:حذف الياء وتسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر (الموضعين)

> فرو مر مسراً سم السيز

## بِسْ مِلْ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ

يَّأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةً وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ الْاتَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا (١) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُرُ وَأُقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ عَمَن كَانَ يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ. مَغْرَجًا ۞ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أُمْرِهِ قَدَّ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُمُ فَعِذَتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشَّهُم وَٱلْتَعِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنِّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِينَكُ اللَّهُ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ إِلْيَكُوْوَمَن يَنِّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ ، وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ٥

ٱسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُد مِن وُجِدِكُمْ وَلَانُضَاَّرُوهُنَّ لِنُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أَوْلَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُو فَعَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَعِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرَتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ اللَّهِ لِيُنفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَيَةٍ -وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَفَيْنُنِفِقَ مِمَّآ ءَانَنهُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَأْسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِيُمْرًا ٧٠ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًانُكُوا اللهِ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْهَا خُسْرًا أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَفَاتَقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْأَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ١٠٠ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتٍ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخُولِدِينَ فِيمَا أَبَدُّ أَفَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ، رِزْقًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللهَ

واتمروا بدال الهدة عُسر ضم السين ضم السين ضم السين

وگاپن کاف ثم ألف مع التوسط أو القصر نم همزة مكسورة تسهل بدل

نگرا ضم انكاف مُمينكت فتح اليا،

يومِن إبدال الهمزة واوأ

م اللون بدل باللون بدل الله

وهو إسكان الها

0000°

تَظُّنهَرا تشدید الطاء

أَلُمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

يُبَدِّلُهُ, فتح الباء وتشديد الدال

> أَزُونِجَا خَيْرًا الساء

مرمنكت إبدال الهمؤة واوأ

مَلَتِكُهُ " غِلَاظٌ

يُومرُونَ



يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّنتٍ تَجُرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُحْرِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّكَ أَتَّمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأُغْفِرُ لَنَّآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّا أُو بِنْسَ الْمَصِيرُ اللهُ صَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ أَمْرَأَتَ نُوجٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطِّ كَانْتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَاعَنَّهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ 🕛 وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَالًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبّ أَبْن لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَجُعّني مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَعَى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١ وَمُرْبَمُ ٱبْلُتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبَّهَا وَكُنتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنيٰيِنَ اللَّهِ

و ماوكه مرو ابدال الهمزة الفا

و بيس إبدال الهمزة ياءً

وكتابه، كسر الكاف وفتع الناء



(QD)。 (QD)。 (QD)。

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

خاسيًا إبدال الهمزة با:

وَيِيسَ إبدال الهمزة باذ

وگهی اسکان الهاء

ياتگرد إبدال الهمزة الفأ

مرور فسيحقًا ضم الحاء وَأُسِرُواْ فَوْلَكُمْ أُوِ آجْهَرُواْ بِهِ ﴿ إِنَّهُ مَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (١) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقٌ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ إِنَّ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ اللهُ عَلَيْهُ مِن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مِّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ اللهُ وَلَقَدْكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ السَّاأُولَدُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمْنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ أَمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَجُندُ لَكُمْ يَنصُرُكُمْ مِن دُونِ ٱلرَّحْنَيْ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ اللهُ أَمَّنْ هَنَذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَةُ بَهِلَ لَّجُواْ فِ عُتُو وَنُفُورِ اللَّ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجِهِدِ وَأَهْدَى ٓ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَ وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًامَّاتَشُكُرُونَ ١٠٠ قُلُهُو ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ السَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَاٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ اللَّهُ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَا للَّهُ وَإِنَّمَا ٱنَّانَدِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهِ وَالمَّمَا ٱنَّانَدِيرٌ مُّبِينٌ اللهِ

مَن خَلَقَ اخفاء

**وُهُوَ** إسكان الها،

ع المنكم و تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> السماءاً إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة (الموضعين)

سينت إشعام كسر السين الضم

أرأيتمود تسهيل الهمزة الثانية (الموضعين)

ياتيگُووُ إبدال الهمزة الفأ

ت السكت على حرف النون سكتة لطيفة

لأُجْراً عنرُ الله،

> اد همزة زاد همزة استفهام مع تسهيل

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيِّتُ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَلَدَعُونَ ﴿ اللَّهِ أَنَّ مُن أَرَّ يَتُ إِن أَهْلَكَنِي ٱللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيدٍ ١٠٠ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ءَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكِّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللهُ قُلْأَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآ قُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَآءِمَّعِينِ اللهِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَ الرَّحِيمِ تِ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْظُرُونَ ﴿ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۗ وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًا عَبِّرَ مَمْنُونِ ٣ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ١ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ٥ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ١ إِذَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمْ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ۖ فَالْا تُطِّع ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٠ وَدُواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ١٠ وَلَاتُطِعْ كُلَّ حَلَافِ مَّهِينِ ١٠٠ هَمَّاذِ مَّشَّآء بِنَمِيمِ ١١٠ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَيْهِ إِنَّ عُتُلِّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ اللَّهُ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ اللهُ إِذَا تُتَالَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَاكَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

078

سَنَسِمُهُ,عَلَى ٱلْخُرْطُومِ (١٠) إِنَا بَلُونَهُمْ كُمَا بَلُوْنَاۤ أَصْحَبَ ٱلْجُنَةِ إِذْ أَفْسَهُوا لَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ اللَّهِ وَلَا يَسْتَنْفُونَ اللَّهِ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيِفٌ مِن زَّبِّك وَهُمْ نَايِمُونَ اللَّ فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِيمِ اللَّ فَلْنَادُوْ أَمُصْبِعِينَ (١٠) أَنِ ٱغْدُواْ عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ اللهَ فَٱنطَلَقُواْ وَهُوْ يَنْخَفَنُونَ اللهَ أَن لَّا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴿ إِنَّ وَغَدُواْ عَلَى حَرْدٍ قَدِينَ ﴿ أَنَّ فَامَّا رَأَوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ٣ كَلْ خَنْ مَخْرُومُونَ ٣ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَوْ أَقُل لَكُورُ لُولَا تُسَيِّحُونَ ١٠٠ قَالُوا سُبْحَنَ رَيِّنَا إِنَّا كُنَا ظَلِمِينَ ١٠٠ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ يُوَيِّلُنَّا إِنَّا كُنَّا طَيْعِينَ ﴿ أَنَّ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلْنَا خَيْراً مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنا رَغِبُونَ ﴿ كَذَٰ لِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّهُ لَقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم الله المُعْتَمَعُ لَا لَمُسْلِمِينَ كَالْمُحْرِمِينَ (٢٠) مَالكُوكَيْفَ تَعَكَّمُونَ (١٠) أَمَّ لَكُوكِنَابُ فِيهِ مَدُرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُورَ فِيهِ لَمَا غَيْرُونَ ﴿ مَا أَمْ لَكُو أَيْمَانُ الْ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا غَتَكُمُونَ (٣) سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمٌ ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْكَأْتُواْ بِشُرَكَآ إِبِهُ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ ﴿ ا يُوْمَ يُكْشُفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ السُّ

أَنُّ اعْدُوا ضم النون وسلأ

مُبِدِلُنَا متع الباء ونشديد الدال

فَلْيَاتُوا بدال الهمزة و هو إسكان الهاء (الموضعين)

لَيَزْلِقُونَكَ

نَخْلِ خَاوِيَةِ بننا،

خَلْشِعَةً أَبْصَلُوهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَةً وَقَدْ كَانُواْ يُدْعُونَ إِلَى ٱلشُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ (اللهُ فَذَرِّنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْخَدِيثِ سَنَسْتَدَرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ النَّا وَأَمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (فَ الْمُ مِّسَتُلُهُمْ أَجْرَافَهُم مِن مَغْرَمِ مُثَقَلُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْعِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنبُونَ ﴿ فَا أَمْمِرُ لِكُمْ رَبِكَ وَلَا تَكُن كُصَاحِبِ ٱلْمُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللللَّهُ اللَّهُ اللّل أَن تَذَارَكُهُ نِعْمَةٌ مِن رَّبِهِ عَلَيْدَ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿ إِنَّ فَٱجْلَبَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥٠ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَصَرِهِمْ لَمَّا سِمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَنَقُولُونَ إِنَّهُ مُ لَمَجْنُونُ ﴿ فَاهُوَ وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ فَ ٥ اللَّهُ ٱلرُّحْمَازُ ٱلرِّحِيمَ ٱلْمَاقَةُ الْ مَاٱلْمَاقَةُ لَ وَمَاآذُرِيكَ مَاٱلْمَاقَةُ لَ كُذَّبَتَ وَعَادُ بِٱلْقَارِعَةِ اللَّهِ فَأَمَّا ثُمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاعِيَةِ اللَّهِ وَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجِ صَرْصَرِ عَاتِيةِ الْ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ

سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِيهَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ

كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةِ ٧ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِنْ بَاقِيكةِ ١

وَجَاءَ فِرْعُونُ وَمَن قَبْلُهُ، وَٱلْمُؤْتَفِكُنتُ بِٱلْخَاطِئةِ (١) فَعَصُواْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخْذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ( ) إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيةِ الله لِنَجْعَلَهَا لَكُرْ نَذَكِرَةً وَيَعِيهَا أَذُنُّ وَعِيدٌ اللَّهِ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفَحَةُ وَنِعِدَةٌ (١) وَحُمِلَتِ ٱلأَرْضُ وَأَلِحَبَالُ فَدُكَّنَادَكَّةً وَحِدةً (١) فَيَوْمَهِذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ أَنْ وَٱنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي يَوْمَهِذِ وَاهِيَةٌ اللهُ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهِا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَّنِيةٌ (٧٧) يَوْمَهِ فِي تُعُرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُرْ خَافِيَةٌ (١٧) فَأَمَا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ عَنْقُولُ هَا قُومُ أَقْرَهُ وَأَكِنْبِيَهُ اللَّ إِنَّ ظَنَتُ أَنِّ مُلَقِ حِسَابِيةُ اللهُ فَهُو فِي عِشَةٍ رَّاضِيةٍ (١١) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (١١) قُطُوفُهَا دَانِيةٌ (٣) كُلُواْ وَأَشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيةِ اللهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ، بِشِمَالِهِ عَيْقُولُ يَنَكِنْنِي لَرْ أُوتَ كِنَبِية الله وَلَرُ أَدْرِ مَاحِسَابِيهُ اللهُ يَلْيَتُهَاكَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ (٧) مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَةً (١٦) هَلَكَ عَنِي سُلْطَنِيةً (١) خُذُوهُ فَغُلُوهُ (١٠) ثُمَّ ٱلْمُحِيمَ صَلُّوهُ (اللُّ ثُرَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ (اللَّهِ إِنَّهُ, كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٢٣) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (٢٠)

وَٱلْمُوتَفِكُنتُ إبدال الهمزة واواً

عِلَّخُاطِيَةِ إبدال الهمزة بادُ مفتوحة

> فهی اسکان الها،

فَهُوَ

كالطيفا على هاه ناليد لمنس وأس مستر

و م يومِن إبدال الهمزة واوأ مِن غِسلينِ اخفاء

يا كُلُهُر إبدال الهمزة أنذاً

اً لَخَاطُونَ ضم الطاء وحذف

ر منون أبدال الهمزة واوأ

نُدُّكُرُونَ تثنيه الذال

سال إبدال الهمزة ألفاً

> يُستثلُ ضم الباء



يُودُّ ٱلْمُجْرِمُ لُو يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يُومِيلِ بِبَنِيهِ هِ وَأَخِيهِ اللهُ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُوبِهِ اللهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ يُنجِيهِ ﴿ اللَّهِ كَلَّا إِنَّا كُلَّا إِنَّا لَظَى ﴿ وَا نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ ﴿ الْ تَذْعُواْ مَنْ أَدْبِرُ وَتُولِّلُ ٧٧ وَجَمَعُ فَأُوعَىٰ ١٧ ﴿ إِنَّا ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ أُوعًا الله المسَّهُ ٱلشَّرُ جَزُوعًا الله وإذامسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا الله إلا ٱلْمُصَلِّينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَلِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ اللَّهُ اللَّهَ آبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٠٥ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ٣ وَٱلَّذِينَ هُمُ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ١٠ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهُمْ عَيْرُ مَأْمُونِ (١٠) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ (١٠) إِلَّاعَلَيْ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ﴿ فَمَنِ ٱبْنَعَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَيْهِكَ هُوُ ٱلْعَادُونَ اللهِ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ الله وَالَّذِينَ هُم بِشَهُدَ مِهِم قَايِمُونَ اللهُ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَا مِهُم يُحَافِظُونَ الله عَنِ ٱلْمَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿ اللَّهِ الْمَلَّمُ عُكُلًّا ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُدْخُلُ جَنَّةً نِعِيمِ (٢٨) كُلَّ إِنَا خُلَقْنَاهُم مِمَّا يَعْلَمُونَ (٢٠)

يُومَيِدِ سَع البع تُوويهِ إبدال الهمزة



نزًاعة سوين شم

مامون إبدال الهمزة الفأ

يشهد بهم و حذف الألف الثانية -بالإفراد - يلَّقُواً فتح الياء وإسكان اللام وحدف الألف وفتح الفاف والواو لينة

و فتح النون وإسكان الصاد

يانيهمو إبدال الهمزة النا

أَنُّ اَعَبُدُواً سم النون وصلاً

وَيُوْخَرَكُمُ و لَايُوْخَرَكُمُ لايون الهمزة واوا مفتوحة

> دُعَآءِی فتع البا،

> > إِنِّيَ فتع الباء



يُرْسِلُ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْدُرَارًا (١١) وَيُمْدِدُكُمْ بِأُمُولِ وَبَنِينَ وَيُحْعَل لَكُمْ جَنَّنتِ وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهَنُوا اللَّهُ مَالكُمْ لَانْرَجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا اللَّهُ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا الس أَلْرُتَرُوا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَنوَتِ طِبَاقًا ١٠ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرُ فِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا ١٠ وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا اللَّهُ مُنْعِيدُكُمْ فِهَاوَيُغْرَجُكُمْ إِخْرَاجًا (١) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُرُ الْأَرْضَ بِسَاطًا (١) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ١٠٠ قَالَ نُوحُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبَعُواْ مَن لَّرْ يَزِدْهُ مَالْهُ،وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَمَكُرُواْ مَكُرًا كُبَارًا ﴿ وَقَالُواْ لَا نُذَرُنَّ ءَالِهَتَكُرُ وَلَا نُذَرَّنَّ وَذًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَّرًا ١٠٠ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَا ١٠٠ مِّمَّا خَطِيَّكَ لِهِمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَمُم مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نَذُرْ عَلَى ٱلأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيفِرِينَ دَيَّارًا ١١ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓ أَإِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (٧٧) زَّبِ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَ لِدَى وَلِمَانِ دَخَلَ يُنْوَ مُوْمِنًا وَلِلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنَاتِ وَلَا نُزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا ١٠٠

وُدا سم الواو بيتج

مُومِنَا وَلِلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ ابدال الهمدة



وَانَّا كسر الهمزة (كل المواضع)

ورائعه ورانهم کسر الهمزة

الان ابن وردان حذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام

هر م يومِن إبدال الهمزة واوأ



وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَّ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تَحَرَّ وَأَرْشَدُا ﴿ إِنَّ } وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُو أَلِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿ ١٠) وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّلَّهُ عَدْقًا (١٠) لِنَفْينَاهُمْ فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْر رَبِّهِ عِيسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ \* \* وَأَنَّ ٱلْمَسْنَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا (١) وَأَنَّهُ لِلَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا ﴿ فَأَلْ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِهِ الْحَدَّانِ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُونَ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ١٠ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًا ١٠٠ إِلَّا بِلَغًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمَا أَبُدًا ﴿ مَا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ١٠٠ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقُرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ, رَبِّي أَمَدًا ١٠٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَكَا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْبِهِ = أَحَدًا اللهِ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَرْصَدًا (٧٧) لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَنتِ رَبِّهُمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءِ عَدَدُا ١١٠

وَإِنَّا كسر الهمزة مَا مَكَنَّدُقًا بخفاء نَسْلُكُمُ

رَيِّ شواليا، وَمِن خُلُفِهِ



وَّكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِدًا

عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١٠٠ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ

فَأَخَذُنَهُ أَخَذَا وَبِيلًا ١٠ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يُومًا يَجْعَلُ

ٱلْولْدَانَ شِيبًا ١٧٤ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِدِّء كَانَ وَعْدُهُ, مَفْعُولًا ١٨

إِنَّ هَاذِهِ عَنَدْكِرَةً فَكُن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِيلًا اللَّا

﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَعَلَرُأَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلْثَى ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُ, وَثُلُثُهُ, وَطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكُ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلْيَّلُ وَٱلنَّهَ الْعَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُرْ فَأَقْرَءُ وَا مَا تَيْسَرَ مِنَ ٱلْقُرْءَ انْ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَيْنِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا يَسَرَمِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَقَرْضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَأُ وَمَا لُقَدِّمُواْ لِأَنْفُسِكُمْ مِنْخَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَاللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرَأُوا سَتَغْفِرُواْ اللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ المِيْزَالِعُ لِلْأَيْثِينَا ﴾ \_ ألله ألتَّهُ مُز الرَّحِيمِ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۚ فَوَقَأَنْذِرُ ۞ وَرَبِّكَ فَكَيْرُ ۞ وَيُبَابِكَ فَطَهِرُ ۞ وَٱلرُّجْزَ فَأَهْجُرُ ١٠٠ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ١٠٠ وَلِرَبِكَ فَأَصْبِرُ ٧٧

> وَمَن خَلَقْتُ خَلَقْتُ

فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ٥ فَذَالِكَ يَوْمَ لِإِيَّوَمُّ عَسِيرٌ ٥ عَلَى ٱلكَّنفرينَ

غَيْرُيسِيرِ اللهُ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدُا اللهُ وَجَعَلْتُ لَهُ، مَالًا

مَّمْدُودًا (١١) وَبِنِينَ شُهُودًا (١١) وَمُهِّدتُ لَهُ رَمِّهِيدًا (١١) ثُمُّ يَطْمَعُ

أَنْ أَزِيدُ (١٠) كَلَّزَأِنَهُ كَانَ لِآيِينَا عَنِيدًا (١١) سَأَرُهِ قُهُ وصَعُودًا (١٧)

ه مرو يوثر إبدال الهمزة واوأ

قِسْعَةً عُشَرَ إسكان العين

والمومنون إبدال الهمزة واوأ

إِذا دُبرَ فتع الذال وزاد أنفأ بعدها وحذف معزة أدبر ثم فتع الدال إِنَّهُ, فَكُرَ وَقَدَّرَ ﴿ اللَّهِ فَقُيلَكُيْفَ قَدَّرَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ قَيْلَكَيْفَ قَدَّرَ ﴿ أَن أَثُمَّ نَظَرُ اللهُ مُعَسِ وَيُسَرُ اللهُ مُمَّ أَدْبَرُ وَأَسْتَكُبَرُ اللهِ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِعْرٌ ا وَوْرُكُ اللَّهُ إِنَّ هَلَا آلِلَّا قُولُ ٱلْبَشَرِ اللَّهِ سَأَصْلِيهِ سَقَرَ اللَّهُ وَمَآ أَدْرَىك مَاسَقُرُ (٧) لَا نُبْقِي وَلَا نَذَرُ (٨) لَوَاحَةُ لِلْبَشِرِ (١) عَلَيْهَا نِسْعَةُ عَشَرٌ الله عَلَنَا أَصَابُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكُةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتَنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْفِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِكَنْبَ وَنَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَنَاٌّ وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهِٰذَا مَثَلًا كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ اللَّهُ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ اللَّهُ وَالَّيْلِ إِذْ أَنْبُرُ اللَّهُ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ اللَّهُ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبُرِ اللَّهُ لَذِيرًا لِلْبَشَرِ اللَّهِ لِمَن شَاةً مِنكُرُ أَن يَنْقَدَّمُ أَوْ يَنْأَخَرُ اللَّ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكُسُبُتْ رَهِينَةُ ﴿ إِلَّا أَصْحَبُ ٱلْيَهِينِ ﴿ فَ جَنَّتِ يَسَاءَ لُونَ كَ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ كَ مَاسَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ لَكَ قَالُواْلُرَ نَكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ إِنَّ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ اللَّهِ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ (0) وَكُنَا ثُكَدِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِينِ (1) حَتَىٰ أَنَنَا ٱلْيَقِينُ (٧)

النَّفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّيْفِعِينَ ﴿ إِنَّ فَمَا لَكُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَن يُؤْفِي صُحُفًا مُّنَشَرَةً ﴿ اللهِ كُلِّ اللهِ عَلَا الْعَافُونَ ٱلْأَخِرَةُ ﴿ وَ كُلَّ إِنَّهُ رَبَّدُكِرَةً ﴿ وَاللَّهُ فَمَنْ شَآءَ ذَكُرُهُ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَكُرُهُ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّا لَا اللَّ وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقُوى وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ ٥ المعترة القيامية مِلْقَهِ ٱلتَّمْنِ ٱلرَّحِيمِ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ ١ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ١ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَن نَجْمَعُ عِظَامَهُ، ﴿ إِنَّ مَلَى قَدِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسُوِّى بَنَانَهُ، ﴿ اللَّهُ مِلْ يُرِيدُ ٱلِّإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿ فَايَسَنُلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيمَةِ ﴿ فَإِذَا بِقِ ٱلْبَصَرُ ٧ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ١ وَجُمِعَ ٱلشَّمَسُ وَٱلْقَمَرُ ١ يَقُولُ ٱلإِنسَنُ يُومَهِدِ أَيْنَ ٱلْمُفَرُّ ١٠٠ كُلَّا لَا وَزَرُ ١١٠ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَهِذٍ ٱلْمُسْنَقَرُّ ١١٠ يُنَبُّو ٱلْإِنسَانُ يَوْمَ إِذِيمَا قَدَّمَ وَأُخِّرُ ١٦ بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ - بَصِيرَةُ ١٠ وَلُو أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، ١٠ لَا يُحْرِكُ بِهِ عِلْسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وَقُرْءَ انَهُ إِنَّ فَإِذَا فَرَأْنَهُ فَأَلَيْعَ قُرْءَ انَهُ (١) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ والله

سَلَنفَرةً فتح الفاء أَن يُوتَى

و<del>رق</del>ی بهت الهرزیا (م

> برُقَ فتح الداء

قرانه إبدال الهمزة ألفاً من زَّاقِ بلا سكت. وإدغام النون يخ الراء

> سكة تعليمة على النون لمنص

تُمنیک إبدال الباء تاءً

سكسيكر وصلاً، تقوين الفتح مع الإدغام

كاس إبدال الهمزة ألفاً



عَيْنَايَشْرَبْ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيُخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شُرُّهُ, مُستَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِينًا وَيِيمَاوَأُسِيرًا ١ إِنَّانُطْعِمُكُو لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُمِنكُو جَزَاءُ وَلَا شُكُورًا اللهُ إِنَّا نَخَافُ مِن زَّيِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطُرِيرًا ﴿ اللَّهُ فَوْقَنْهُمُ ٱللَّهُ شُرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنَهُمْ نَضَرَةً وَسُرُورًا ١١ وَجَزَعَهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا (١١) مُتَكِينَ فِهَاعَلَى ٱلأُزَايِكِ لا يَرُونَ فِيهَا شَمْسَاوَلَا زَمْهُ رِيرًا (١١) وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا اللَّ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ فَوَارِيرُا (٥٠) فَوَارِيرُا مِن فِضَةٍ فَدَّرُوهَانَفُدِيرًا (١١) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كُأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنْجِيلًا ﴿ كُ عَيْنَافِهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا الله الله ويَطْوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ تُعَنَّدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوَ امَّنشُورًا الله وإذاراً أيت تم رأيت بعياً ومُلكا كالجيرا الم عليهم ثياب سندس خُضُّ وَإِسْتَبْرَقُ وَخُلُوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١١ إِنَّ هَاذَاكَانَ لَكُرْجَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ١١ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا (٣٠) فَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ الشِمَّا أَوْكُفُورًا اللَّ وَأَذْكُرِ ٱسْمَ رَبِكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا اللهِ

مُتَكِينَ حدف الهمزة وصاذ: بتنوين الانتجاء الإختاء قواريكا مِن وصاذ: بتنوين

كاسيًا إبدال الهمز الفأ

لولؤا إبدال الهمزة الأولى واوأ

٠٨ • (گری) • (گریا • (گرا) • (گریا • (گرار • (گریا • (گریا • (گریا • (گریا • (گریا • (گریا • (گرا • (گرای • (گرا) • (گرا • (گرا) 

اسکان الباء وکسر الهاء سدلس مسدس عرج ور مصر اخضر اخفاء

وَإِسْتَبْرَقِ

سِّيناً إبدال الهمزة

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُ, وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طُويلًا ١٠ إِنَّ هَتَوُلآء يُحِبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَ هُمْ يَوْمَا ثَقِيلًا ١٠٠ خَنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدُنَآ أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا الله الله عَذِهِ عَنْذِكِرَةً فَمَن شَآءَ أَغَّنَذَ إِلَى رَبِهِ عَسَيِيلًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا وَمَاتَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا السَّ يُدِّخِلُ مَن يَشَاء وَ وَحُمَتِهِ وَ وَالظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًا اللهِ والله التَّمْزَ الرَّحِيمِ وَٱلْمُرْسَلَاتِ عُرِّفًا لَكُ فَالْكَعْصِفَاتِ عَصِفًا اللَّ وَٱلنَّيْشِرَاتِ نَشَرًا لِلَّ فَٱلْفُرْوَنْتِ فَرَقَالَ فَٱلْمُلْقِينَةِ ذِكُرًا اللَّهُ عُذَرًا أُو يُذُرِّا لَ إِنَّمَا

وور نذرًا ضم الذال

و آفلت ابدال الهمزة واوأ مضمومة وصلاً وابتداءً وتخفيف الفاف أَلَوْ فَغُلُقَكُم مِن مَّآءِمِّهِينِ أَن فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِمَّكِينِ أَن إِلَى قَدْرِ مَّعَلُومِ (١٠) فَقَدَّرْنَا فَيْعَمَ الْقَدِرُونَ (١٠) وَيْلُيُومَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٠) أَلْرَ بَغِعَلَ ٱلأَرْضَ كِفَاتًا ١٠٠ أَحْيَاءً وَأَمْوَ تَا ١٠ وَجَعَلْنَافِهَا رَوْسِي شَلْمِخُنْتِ وَأَسْقَيْنَكُمْ مَّاءً فُرَاتًا ﴿ وَيُلُّ يُومِيدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ مَا مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كُذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا مَا مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى مَاكُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿ اللَّهِ الطَّلِقُوٓ أَ إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثٍ شُعَبِ اللهُ الطَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ اللَّهِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكْرِدٍ كَٱلْقَصْرِ اللَّهُ كَانَةُ وَمُلَتُّ صُفَرُّ اللَّهُ وَيَلُّ يُوَمَعٍ ذِلِلْهُ كَذِبِينَ اللَّهُ كَ هَذَابَوُمُ لَا يَنطِقُونَ ( وَ ) وَلا يُؤُذَّنُ لَكُمْ فَيَعْنَذِرُونَ ( وَ ) وَيُلَّ يُومَيِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٧٧﴾ هَنْذَايَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ ﴿٧٣ فَإِن كَانَ لَكُرْكُيْدٌ فَكِيدُونِ (٣) وَبُلُّ يُوَمِيدِ لِلْفُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّا لَمُنَّفِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُّونِ (١) وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشَّتَهُونَ (١) كُلُوا وَأَشْرَبُوا هَنِيَّا بِمَاكُنتُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ بَحْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَا الْوَقِلِّ وَمُهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللَّهِ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ تَجْرِمُونَ السَّاوَيْلُ يَوْمَ إِذ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٠) وَإِذَاقِيلَ لَمُمُّ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ (١٠) وَيُلُّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (1) فَيِأْيَ حَدِيثٍ بَعْدُهُ, يُؤْمِنُونَ (0)

فَقَدَّرْنَا

جملت زاد الفا بعد اللام - على الجمع -

بُودَنُ إبدال الهمزا واوأ

م م م يُومِنونَ إبدال الهمزة واواً



عَمِّيتَسَاءَ لُونَ ١٤ عَن ٱلنَّبَا ٱلْعَظِيمِ ١٠ ٱلَّذِي هُمْ فِيهُ مُعْلِكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ كُلَّا سَيْعَالُمُونَ الْ أَزُّكُلُّا سَيْعَالُمُونَ الْ أَلَيْ خَعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَنْدُ الْ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادُالْ وَخَلَقْنَكُمْ أَزُو ْجَالَ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا ال وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسَانَ وَجَعَلْنَا لَنَّهَارُ مَعَاشًا اللَّ وَبَنْيَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (١١) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا (١١) وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَاءً تُجَاجًا السَّ لِنُخْرِجَ بِهِ عَجَّاً وَبَاتًا السَّوَجَنَّتِ ٱلْفَافَالْ إِنَّ يَوْمَٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنتَا لَا يَوْمَ يُنفَخُ فِٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفُواجًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوا بَا ﴿ إِنَّ وَسُيرِتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتَ سَرَابًا ﴿ ﴾ إِنَّ جَهَنَّهَ كَانَتُ مِنْ صَادًا ﴿ ﴾ لِلطَّيغِينَ مَعَابًا اللهِ اللهِ فِيهَا أَحْقَابًا اللهُ لَا يُذُوقُونَ فِيهَا بَرْدَاوَ لَاشَرَابًا الله المُعيمًا وَعَسَّاقًا الله جَزَآءَ وِفَاقًا الله إِنَّهُمْ كَانُواْ لاَيْرْجُونَ حِسَابًا (٣) وَكُذَّ بُواْ بِعَايَنِنَا كِذَابًا (١٠) وَكُلُّ شَيْءٍ

فَاتُونَ

وغساقا

حْصَيْنَنَهُ كِتَنَبَا ﴿ اللَّهِ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿ آَ

وگاساً ابدار الهمزه رَّبُ ضم الباء الرَّحْمَنُ

إنا حذف الهمزة الاولى

أدداً تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

کرة خاسِرةً"

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ ٢٣ حَدَ آبِقَ وَأَعْسُا ﴿ ٢٣ ۚ وَكُواعِبُ أَثْرَابًا ﴿ ٣٣ ۗ وَكُلَّ دِهَاقًا ﴿ إِنَّ الَّايِسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذًّا بَا ﴿ صَّا جَزَاءَ مِن زَّبِكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ أَنَّ أَلْسَمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بِيْنَهُ مَا الْحَنَّ لَا يَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكُلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرِّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ( الله الله عَالَ الْمُومُ الْحَقُّ فَكُمَن شَآءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ عَثَابًا ﴿ إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَربَ إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَربَ إِنَّوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَزْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ ثُرَابًا ١٠٠ ٥ وَٱلنَّزعَتِ غَرْقًا اللَّهُ وَٱلنَّنشِطَتِ نَشْطًا اللَّهُ وَٱلسَّنبِ حَتِ سَبْحًا كَ فَٱلسَّابِقَاتِ سَبْقَالَ فَٱلْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَالُ أَيْوَمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاحِفَةُ المَّنْ الْمُعْهَا الرَّادِفَةُ ﴿ قُلُوبُ يَوْمَ إِذِ وَاحِفَةً ﴿ الْمُسَارُهَا خَلِشْعَةٌ اللهِ يَقُولُونَ أَعِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ اللَّهِ أَعْذَا كُنَّا عِظْنَمَا نَخِرَةً إِنَّ قَالُواْتِلُكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةٌ إِنَّ فَإِنَّا هِيَ زُجْرَةٌ وَحِدَةً اللهُ عَلِيدَ أَلَهُم بِالسَّاهِرَةِ اللهُ مَلْ أَنْكُ حَدِيثُ مُوسَى (اللهُ

طُورى فتح الواو دون تثوين (الف بعد الواو وقفاً وحذف الألف وصلاً لالتقاء الساكنين)

تَرَنِّكُ نشدېد الزاي

ع المنتم و تسهيل الهنزة الثانية مع الإدخال

الماوكل إبدال الهمزة الفأ (الموضعين)

مَنخَافَ

مُندِرُ مُندِرُ مَن شَن تاوین شم







فننفعه ضم العين تصديد تصديد الصاد

وهو إسكان الها،

سىء خَلَقَهُ نَطُفَةِ خَلَقَهُ

شُمَّاءَ أُنْشُرُه، شهيل الهمزة الثانية

إِنَّا كسر الهمزة

شانُّ إبدال الهمزة ألفاً



فُیِّلَتُ نشدید الناء الاولی



فَعَدُلُكَ



كُلَّا إِنَّ كِننَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ ﴿ ﴾ وَمَآأَذُ رَنكَ مَاسِجِينٌ ﴿ ﴾ كِننَهُ مَّ قُومٌ اللَّهُ وَيُلُّ يَوْمَهِ ذِلِلْمُكُذِّبِينَ ﴿ اللَّذِينَ يُكُذِّبُونَ بَيُومِ ٱلدِّينَ ﴿ ال وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ عِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَثِيمٍ ١ إِذَانُنْلَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَاقَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ كَلَّالِمُ إِنْ عَلَى قُلُوبِهِم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ كَلَّا إِنَّهُمُ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَ بِذِ لَّكَحْجُوبُونَ ١٠٥ مُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْحَجِيمِ ١٠٠ مُمَّ إِفَّالُ هَنَدَاٱلَّذِي كُنتُمُ بِهِ عُكَدِّبُونَ ﴿ كَاللَّهِ إِنَّ كِنْبُ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ الله وَمَا أَدْرِنكَ مَاعِلَيُّونَ اللهِ كِنْنَبُ مِّرَقُومٌ اللهُ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ الاً إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ اللَّهُ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنْظُرُونَ اللَّهُ مَعْفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومِ ١٠٠ خِتَنْهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافِسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ ( وَمِنَ اجُهُ مِن تَسْنِيعٍ ﴿ اللَّهِ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ١٠ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْغَامَنُ ونَ اللهِ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ اللهِ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَتَؤُلآءِ لَضَآلُونَ ١٠ وَمَاۤ أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ اللَّهُ فَالْيَوْمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضَّحَكُونَ اللَّهُ

حكة لطيفة على اللام لمند

بلرًان لم يسكت على اثلام وأدغمها في الراء

م ر بر تعرف ضم الناء وفتع الراء

مور و نصرة سم الناء

مَّخْتُومِ خِتْلُمُهُ،





قري إبدال الهمزة باء مفتوحة



هٔ مورسوه اجرعیر اخفاء بآلمُومِنِينَ

وألمؤمنك



04





لليسرئ ضم السين م و رون أبدال الهمزة واوأ

يَوْمَهِلْو خَلْشِعَةً خَلْشِعَةً

إِيَّا بِهِمُ تشدید الیاء





يسري



واوا



يُوتِي بدال الهمزة



العسم ضع السبن (الموضعين) وعري

وور مسرًا ضم انسين (المضمين)



ه مادر و اجر عبر اختماء

أقرا

إبدال الهمزة آلفاً (الموضعين)

أرايت سهيل الهمزة الثانية (كل المواضع)

كَلْدِبَةِ خَاطِيةِ النقاء مع العدال الهمزة





خداً

جَزَآؤُهُمْ عِندَرَتِهِمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تُعْهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبِدُ أَرْضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ لِعَنْ خَتْبِي رَبَّهُ اللهِ \_ أللّه ٱلرَّحْنِز ٱلرَّحِيمِ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا اللهِ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ال وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَهَا اللهِ يَوْمَهِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا اللهُ بِأَنَّ رَبِّكَ أُوْحَى لَهَا ﴿ يَوْمَبِدِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا لِيُرُواْ أَعْمَالُهُمْ أَنْ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ، ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل النَّوْرُةُ الْمِثَارِينَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا بسْمِ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ وَٱلْعَلِدِينَتِ صَبْحًا اللهُ فَٱلْمُورِبَتِ قَدْحًا اللهُ فَٱلْمُغِيرَتِ صُبْحًا الله عَمَّا الله عَمَّا الله وَوَسَطُنَ بِهِ عَمَّا الله إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِهِ عَلَىٰ وَاللَّهُ مَا وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ١٠ وَإِنَّهُ الدُّبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ١٠٠ ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ١٠



فَهُو إحان الها، من خفت



جمع

موصدة أبدال الهمزة واوأ

مَّاكُولِ إبدال الهمزة الفا لايكنف

إِلَّافِيهِمُ حذف الياء بعد الهمزة

> حوف إخفاء

أرزيت سهيل الهمزة الثانية

شكانيك إبدال الهمزة باد مفتوحة





حَمَّالُهُ



## تعريف بهذا المصحف الشريف كُتب هذا المصحف وضبط على ما يوافق رواية حفص بين سليان عن أبي بكر عاصم بن أبي النَّجُود الأسدي الكوفي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُّلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأُبّي بن كعب رها عن النبي الله. وقد أخذناه من مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي. وكُتِبَ بهامشه قراءة أَبِي جعفر يزيد بن القعقاع المدني، بروايتـي سليان بن مسلم بن جماز، وأبي الحارث عيسي بن وردان. وقراءة أبي جعفر التي في الهامش هي من طريق الدرة. وقد لونت الكلمة المخالفة لحفص بلوني مميز داخيل المصحف

وقد لونت الكلمة المخالفة لحفص بِلَونِ مميز داخل المصحف وكتبتها بالهامش باللون الأسود لأبي جعفر فإذا اختلف الراويان كتبت اسم الراوي قبل الشرح.

وكتبت أسفل الصفحة الفرق بين العد الكموفي والعد المدني الأول.

قرأ أبو جعفر بقصر المنفصل، وتوسط المتصل.

وقرأ بضم ميم الجمع وصلتها بواو مدية إذا وقعت قبل محرك.

## مصطلحات الضبط

وَضْعُ أَلف صغيرة هكذا (') بين الهمزتين في كلمة يمدل على الإدخال، وتمد الألف حركتين نحو: (ءًا أنذَرته مُمُ).

وَوَضْعُ نقطة مستديرة مسدودة الوسط() مكان الهمزة من غير حركة يدل على تسهيل الهمزة بين بين، وهو النطق بالهمزة بينها وبين الألف إن كانت مفتوحة نحو: (عَالَّانتُمُ)، (هَناْنتُمُ)، (أَرَايَّتَ) وبينها وبين الياء إن كانت مكسورة نحو: (إِسْرَة ويلَ)، (أَابِنَّكُمُ)، (شُهُدَآءَ إِذَ)، وبينها وبين الياء إن كانت مكسورة نحو: (إِسْرَة ويلَ)، (أَابِنَّكُمُ)، (شُهُدَآءَ إِذَ)، وبينها وبين الواو إن كانت مضمومة نحو: (أُولِيَآءُ أَوْلَيَآءُ أَوْلَيَآءُ أَوْلَيَآءُ أَوْلَيَآءُ أَوْلَيَآءُ أَوْلَيَآءُ أَوْلَيَآءُ أَوْلَيَهَاكُمُ).

وَوَضْعُ النقطة السابقة مع الحركة مكان الحمزة يدل على إبدال الحمزة ياءً إن كانت مفتوحة وقبلها مكسور نحو: (ٱلسَّمَآء ءَايَةً) و(ٱلنِّسَآءِ أَق)، وواوًا إن كانت مفتوحة وقبلها مضموم نحو: (ٱلسُّفَهَآءُ أَلَا)، ويجوز فيها الوجهان الإبدال وهو المقدم أو التسهيل إن كانت مكسورة وقبلها مضموم نحو: (يَشَآءُ إِلَىٰ)، والإبدال والتسهيل يكون حال الوصل فإذا وقفنا على الحمزة الأولى فإنه يبتدئ بالثانية محققة.

وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق السين في قوله تعالى: (شيّءَ) و(شيّعَتْ) يدل على الإشيام: وهو النطق بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة، وجزء الضمة مقدم وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر.

تنبيهات: ١. قرأ أبوجعفر (عَادًا ٱلأُولَىٰ) [النجم: ٥٠] بنقل ضمة الهمزة إلى اللام قبلها، وإدغام التنوين في اللام المضمومة (عَادًا ٱللَّولَىٰ)، وإذا وقف على لفظ (عَادًا) فان له ثلاثة أوجه في الابتداء بـ (ٱللُّولَىٰ) هي:

أ. (ٱلْأُولَىٰ) بهمزة وصل مفتوحة فلام ساكنة فهمزة مضمومة وهو المقدم.
 ب. (ٱلُولَىٰ) بهمزة وصل مفتوحة فلام مضمومة فواو مدية.
 ج. (لُولَىٰ) بلام مضمومة ثم واو مدية.

قرأ أبو جعفر قوله تعالى: ﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِن ضُعَفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآةً وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿ ﴾ [الروم] بضم الضاد وجهًا واحدًا في المواضع الثلاثة.

ويجوز له في هاء ﴿ مَالِكَ ﴾ بسورة الحاقة وصلاً وجهان:

١. إظهارها مع السكت، ٢. إدغامها في الهاء التي بعدها في لفظ ﴿ مَلْكَ ﴾ .

وله وجهان في همزة الوصل في: (مَّالدُّكَرَّتِي ) [الانعام: ١٤٤، ١٤٤،]،

(مَّالَكُنَ ) [يونس: ١٥، ١٩١]، (مَّاللَّهُ ) [يونس: ٩٥]، [النصل: ٩٥]، (مَّالسِّحُرُ)

[يونس: ٨١] : ١. الإبدال وهو المقدم. ٢. التسهيل.

A CONTRACTOR CONTRACTO

- نقل ابن وردان فتحة الهمزة إلى اللام في (ءَٱلُنِ) [يونس: ٩١،٥١] وحذف الهمزة ،وفي همزة الوصل حال إبدالها ألفاً وجهان: ١. مدها ٦ حركات وهو المقدم وذلك اعتداداً بالأصل وهو سكون اللام ٢.قصرها حركتين اعتداداً بالفتحة (ءَالَسَ). كَتَبَ بعض العلماء لفظ: (كَلِمَتُ) [الأعراف: ١٣٧] بالتاء المربوطة (كَلِمَةُ). أخفى النون والتنوين عند الخاء والغين نحو: (مِن خَشِّيَةٍ)، (عَطَآءٌ غَيْرٌ). واستثنى من ذلك ثلاثة مواضع فأظهرها كحفص: ١. (يَكُن غَينًّا) [النساء:١٣٥] ٢. (وَٱلْمُنْخَنِقَةُ) [المائدة:٣] ٣. (فَسَيُنْغَضُونَ) [الإسراء:١٥]. وقرأ (ألَّتِي) [الأحزاب:٤] و[المجادلة:٢] و[الطلاق:٤] بحذف الياء بعد الهمزة، وسهل الهمزة مع التوسط أو القصر وصلاً. أما وقفاً فله ثلاثة أوجه ١. التسهيل بالروم مع التوسط (ٱلَّتي) ٢. التسهيل بالروم مع القصر (ٱلَّني) ٣. إبدالها ياء ساكنة مع المد اللازم (ٱلَّتِيّ). قرأ (يَتَأْبَتَ) حيث وقعت بفتح التاء وصلاً، ووقف عليها بالهاء. ملاحظة: السجدات في مصحف أبي جعفر إحدى عشرة سجدة كما في مذهب الإمام مالك وهي في السور التالية: الأعراف، الرعد، النحل، الإسراء، مريم، الحج (الموضع الأول)، الفرقان، النمل، السجدة، ص، فصلت.

## فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

| التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   |
|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|----------|
| معيّة   | 797    | 74    | المنكبوت | مكيّة   | 1      | 1     | الفاتحة  |
| مكية    | 1.1    | 7.    | الروم    | مدنية   | 7      | 4     | البقرة   |
| مكينة   | 111    | rı    | لقمان    | مدنية   | 0.     | r     | آل عمران |
| مكية    | 110    | rr    | السجدة   | مدنية   | vv     | 1     | النساء   |
| مدنية   | 114    | rr    | الأحزاب  | مدنية   | 1.7    | ٥     | المائدة  |
| مكية    | ETA    | ri    | اسبا     | مكية    | 174    | 7     | الأنعام  |
| مكيّة   | iri    | ro    | فاطر     | مكية    | 101    | ٧     | الأعراف  |
| معيّة   | ii-    | 77    | يس       | مدنية   | 177    | A     | الأنفال  |
| مكية    | 111    | TV    | الصافات  | مدنية   | 144    | 4     | التوبة   |
| مكية    | tor    | TA    | ص        | معية    | Y+X    | 1.    | يونس     |
| مكيّة   | ton    | 71    | الزمر    | مكية    | 771    | 11    | هود      |
| مكية    | in     | 1.    | غافر     | مكية    | Tro    | 17    | يوسف     |
| مكيد    | ivv    | 11    | فصلت     | مدنية   | 714    | 15    | الرعد    |
| مكية    | int    | £Y    | الشورى   | مكية    | Too    | 11    | إبراهيم  |
| مكية    | IAS    | 17    | الرُّخرف | مكية    | 777    | 10    | الحجر    |
| مكيّة   | 111    | 11    | الدخان   | مكيّة   | 777    | 17    | النّحل   |
| مكيّة   | 199    | to    | الجاثية  | مكية    | YAY    | iv    | الإسراء  |
| مكيّة   | 0.4    | 17    | الأحقاف  | مكيّة   | 197    | 14    | الكهف    |
| مدنية   | 0.V    | ٤٧    | محمد     | مكيّة   | ٣٠٥    | 11    | مريم     |
| مدئية   | 110    | £A    | الفتح    | مكية    | 717    | ٧.    | طه       |
| مدنية   | 010    | 14    | الحجرات  | مكيّد   | ***    | *1    | الأنبياء |
| مكية    | OIA    | ٥٠    | ق        | مدنية   | ***    | **    | الحج     |
| مكية    | ٥٢٠    | 01    | الذاريات | مكيّة   | 717    | 77    | المؤمنون |
| مكية    | OTT    | 76    | الطور    | مدنية   | Ta.    | 71    | النور    |
| مكية    | 017    | or    | النجم    | مكية    | rot    | To    | الفرقان  |
| مكيد    | ATA    | oi    | القمر    | معيّة   | 737    | 77    | الشعراء  |
| مدنية   | ori    | 00    | الرحمن   | مكيّة   | TVV    | YV    | النمل    |
| معيّد   | 275    | 07    | الواقعة  | مكية    | TAO    | YA    | القصص    |

## فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

| التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة    |
|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|-----------|
| مكية    | 091    | 7.4   | الطارق   | مدنية   | ٥٣٧    | ٥٧    | الحديد    |
| مكية    | 011    | AV    | الأعلى   | مدنية   | 017    | ٥٨    | المجادلة  |
| مكية    | 047    | AA    | الغاشية  | مدنية   | ٥٤٥    | ٥٩    | الحشر     |
| مكية    | 780    | 14    | الفجر    | مدنية   | 019    | 3.    | المتحنة   |
| معيّة   | 011    | 4.    | اليلد    | مدئية   | 001    | 71    | الصف      |
| مكية    | 090    | 41    | الشمس    | مدنية   | 007    | 7.7   | الجمعة    |
| مكيّة   | 010    | 47    | الليل    | مدنية   | 001    | 77    | المنافقون |
| مكية    | 247    | 45    | الضحى    | مدنية   | 202    | 71    | التغابن   |
| مكية    | 047    | 41    | الشرح    | مدنية   | ۸۵۵    | 70    | الطلاق    |
| مكية    | 097    | 90    | التين    | مدنية   | ٥٦٠    | 13    | التحريم   |
| مكية    | ٥٩٧    | 41    | العلق    | مكيّة   | ۵٦٢    | 17    | चारा)     |
| مكيّة   | ۸۹۸    | 17    | القدر    | معيّة   | 350    | 1A    | القلم     |
| مدنية   | ۸۶۵    | 44    | البينة   | مكية    | 770    | 14    | الحاقة    |
| مدنية   | 099    | 44    | الزلزلة  | مكية    | AFG    | ٧٠    | المعارج   |
| مكيّة   | 099    | 1     | العاديات | مكيّة   | av.    | ٧١    | نوح       |
| مكيّة   | 1      | 1-1   | القارعة  | مكيّة   | OVY    | 77    | الجن      |
| مكيّة   | 7      | 1.4   | التكاثر  | مكيّة   | ovt    | ٧٣    | المزمل    |
| مكيد    | 1-1    | 1.7   | العصر    | مكيّد   | aVa    | V£    | المدثر    |
| مكيّة   | 7-1    | 1-1   | الهُمزة  | مكنة    | ٥٧٧    | ٧a    | القيامة   |
| معيّة   | 7-1    | 1.0   | الفيل    | مدنية   | oVA    | ٧٦    | الإنسان   |
| مكيّة   | 7.7    | 1.7   | قريش     | مكية    | ٥٨٠    | vv    | المرسلات  |
| مكيّة   | 7-7    | 1.V   | الماعون  | مكية    | YAG    | YA    | النبأ     |
| مكيّة   | 7.7    | 1.4   | الكوثر   | مكيّة   | ٥٨٣    | V4.   | النازعات  |
| مكية    | 7.5    | 1.4   | الكافرون | مكية    | ٥٨٥    | ۸٠    | عيس       |
| مدنية   | 7.7    | 11.   | النصر    | مكيّة   | PAR    | AT    | التكوير   |
| مكية    | 7.5    | 111   | المند    | مكية    | ٥٨٧    | ٨٢    | الانفطار  |
| مكية    | 7-1    | 117   | الإخلاص  | مكية    | VAG    | ۸۳    | المطففين  |
| مكية    | 7+1    | 111   | الفلق    | مكية    | 011    | ۸ŧ    | الانشقاق  |
| معيّة   | 7.1    | 111   | الثاس    | مكيّة   | ٥٩٠    | ٨٥    | البروج    |